# الدين الدين المناسبة المناسبة

خاتمة المحققين: السيد الشريف على بن محمد الُجُرْ جَانى المتوفى بسمرقند في عام ٨١٤ من الهجرة

على كتاب الفرائض المشهر باسم « السراجية » تصنيف

سراج الملة والدين : محد بن عهد بن عبد الرشيد السجاوندى الحنفي

وهو الكتاب المقرر على طلبة السنة الخامسة الثانوية بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية

حققه ، وضبطه ، وعلق عليه ، وأضاف إليه كثيراً من التمرينات والأسئلة

# مجرمي أكرين عارحميه

الأستاذ فى قسم التخصص بكاية اللغة العربية بالجامع الأزهر

وجميع حقوق الطبع محفوظة له

مطبعة مصطى كبابى مجلبى وأولاده بمضر

## برامند الرمن الزمين برامند الرمن الزمين

مكتة الجامد الوردنية رقم النسا ل ٢٥٧٢ رقم التعديث كر ٢٦١٦ الناديسغ ٨٨ ١٩٦٢ه

د أن ربِّ العالمين ، وصلى الله على خيرِ خلقه محمدٍ وآله أجمعين .

قَالَ المولى الشيخُ الإمامُ سِراجُ الملةِ والدين ، محمدُ بن محمدِ بن عبد الرشيد السَّجَاوَنْدِيّ ، نور الله تعالى مَرقدَه ؛ بعد ما تيمنَّ بالبسملة :

( الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَاكَدِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ ﴾ والصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَى خَيْرٍ الْبَرِيَّةِ مَحْدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطاهِرِينَ . قال رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا الناسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ ﴾ . هكذا رواهُ الفقهاء ؟ فالفرائض : جمع فَرِيضة ، وهى : ما قُدِّر من السِّهام في الميراث . و إنما جُعل اللهلم بها نصفَ العلم : إمَّا لاختصاصها بإحدى حالتَى الإِنسان وهي الممات ، دون سأثر العلوم الدينية فإنها مختصة بالحياة ، و إما لاختصاصها بأحَدِ سَبَبَي الْماك ، أعنى الضرُوريُّ ، دون الاختياريّ كالشراء وقبولِ الهبةِ والوصيةِ وغيرها ، و إما للترغيب في تعلمها لــكونها أمورًا مهمّة . وفي رواية الدارميّ والدارقُطْنِيّ « تعلموا العلم وعلمُوهُ الناسَ ، تعلمُوا الفرائضَ وعلموها الناس » وعلى هذه الرواية ؛ فالفرائض: إما محمولَة ملى ما ذُكرِ، وتخصيصُها بالذكر لما مر، أوعلى مافرَضَه الله تمالى على عباده من التكاليف، وخصَّ ذكرها بعد التعميم لمزيد الاهتمام، ولا يبمُد أن يُجْمَلَ لفظ الفرائض في الاصطلاح جاريًا تَجْرَى الأعلام ِ كَالْأَنْصَارِ ؛ فيقال في النسبة : فَرَائِضِيٌّ ، كما يقال : أَنْصَارِيٌّ ، وإن كان قياسُه في أصله أن يقال : فَرَضَيُّ .

#### الحقوق التي تتعلق بتركة الميت:

(قَالَ عَلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى : تَتَعَلَّقُ بِتَرِكَةِ اللَّيِّتِ حُقُوقٌ أَرْبَعَةٌ مُرَتَّبَةٌ ) أَى : مقدَّم بعضُها على بعض .

١ ــ ( أُولا : يَبْدَأُ بِتَكْفِينِهِ وَتَجْهِيزِه بِلاَ تَبْذِيرِ وَلاَ تَقْتِيرِ ) وذلك : إما باعتبار العَدَد ؛ فتكفينُ الرجل بأكثرَ من ثلاثة أثواب والمرأة بأكثرَ من خمسةٍ تبذير ، و بأقلَّ مما ذكر تقتير ، و إما باعتبار القيمَة ؛ فإذا كان يلبس في حياته ما قيمته عشرة مثلا فلو كفن بما قيمته أقلُّ أو أكثرُ منها كان تقتيرا أو تبذيراً ، و إذا كان له ثوب يلبسه في الأعياد وآخِرُ يلبَسُه بين أقْرانه وثالثُ ْ يلبسه في داره يُسكَفَّن بالثابي ؛ لأن الأول أعْلَىٰ والثالثَ أدنى ؛ فالمتوسط أولى . وقال بعض قدماء مشايخنا : يَكَفَنُ الرجلُ بمـا يلبسه في انْجُمْعَ والأَعياد ، والمرأةُ بما تلبَسُه لزيارة أبويها ، وكان الحسن البصرى يقول : يُعتبر الكفن بما يَكْبسه في أَكْثَرَ أُوقَاتُه ، واختاره الفقيه أبو جعفر رضي الله تعالى عنه ، وقال أيضا : إذا كان عليه دَيْنٌ مستفرق فللفُرَ ماء أن يمنعوا الورثةَ من تكفينه بما ذكر من المدد ، وهو كفن السنّة ، بل يكفّن بكفن الكفاية ، وهو للرجل ثو بان جَديدان أو غَسِيلان ، والمرأة ثلاثة ، وتمسك في ذلك بما ذكره الحَطَّافُ: من أن المديون إذا كان له ثيابٌ حَسَنة يمكنه الاكتفاء بما دونها باعها القاضي وقضى الدين واشترى بالباقى ثو با يكفيه . و إذا لم يكن الميت تركة ۖ فكفَّنُهُ على مَنْ وجبت عليه نفقته في حال حياته . وقال أبو يوسف رحمه الله : كفن المرأة على زوجها مطلقا ، خلافا لمحمد ؛ فإن الزوجية قد انقطعت بالموت ، قال الصدر الشهيد وقاضيخان : الفتوى على قول أبى يوسف ، و إذا لم يكن له مَنْ تجب عليه نفقته ، أوكان هو أيضًا فقيرًا \_ فكفنُه عل بيت المـــال .

واعلرأن الابتداء بالكفن ايس مطلقاكما تُشعر به عبارة الكتاب ، بلكل حق

للغير تعلَّقَ بعين من التركة فإنه مقدَّمْ على تكفينه ، كالدَّين المتعلَّق بالمرهون إذا لم يكن الميت شيء سواه ؛ فتقضى منه ديونه أو لا ، وكذا أرشُ جناية العبد الذى جَنَى فى حياة مولاه ولا مال له غيره ، وكذا الحال فى المبيع المحبوس بالثمن إذامات المشترى عاجزا عن أدائه ، وكذا فى العبد المأذون إذا لحقه الديون ثم مات المولى وليس له مال سواه ، وكذا فى الدار المستأجَرة فإنه إذا أعطى الأجرة أولا ثم مات المؤجر صارت الدار رهنا بالأجرة ، هكذا ذكره الإمام رضى الدين فى نظم فرائضه ، وإنما قدمت هذه الحقوق على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة .

٢ - (ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ جَمِيـع مَا بَقِىَ مِنْ مَالِهِ ) أى : ثم يُبْدأ بقضاء
 ديونه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز ، وهذا هو الثانى من الأربعة .

وإيماكان قضاء الديون مؤخّراً عن الكفن لأنه لباسه بعد وفاته ؛ فيعتبر بلباسه في حياته ، ألا يُركى أنه مقدم على دَيْنه ؛ إذ لا يباع ما على المديون من ثيابه مع قدرته على الكسب ، ومقدّماً على الوصية \_ وإن قُدِّم ذكرها عليه في نظم الآية \_ لما رُوى عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدَأ بالدين قبل الوصية ، ثم النكتة في تقديمها أنها تشبه الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض فيشق إخراجها على الورثة ، فكانت لذلك منظنة للتفريط فيها ، مخلاف ألدَّيْن فإن نفوسهم مُطْمئنة إلى أدائه ؛ فقدّم ذكرها : حَثّا على أدائها معه ، وتنبيها على أنها مثله في وجوب الأداء أو المسارعة إليه ؛ ولذلك جيء بينهما بكلمة التسوية (١) ، وأيضا إذا كانت الوصية بالتبرُّعات وليس في التركة وفاء بالكل ، فتقديمهُ عليها ظاهر ؛ لأن قضاء الدين فرضُ عليه وليس في التركة وفاء بالكل ، فتقديمهُ عليها ظاهر ؛ لأن قضاء الدين فرضُ عليه

<sup>(</sup>١) يريد بكلمة التسوية « أو » التى فى آيات المواريث ، وذلك نحو قوله تعالى : ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) .

يُجْبَرَ على أدائه في حال حياته ، والوصية المذكورة تطوُّعُ ، ولا شك أن الفرض أقوى ، و إن كانت به وض من فروض الله تعالى : فإن كانت بما سوى الزكاة كالصّوم والصلاة وحَجَّة الإسلام والنذر والـكَفَّارة فدَيْنُ العبادِ مَقدَّم على هذه الوصية أيضا و إن استويا في الفرضية ؛ لأنه يُجْبَرَ على أداء الدَّيْن بالحبس ، ولا يُجْبَرَ به على أداء شيء من تلكِ الفروض ؛ فالدين أقوى ، و إن كانت بالإكاة التي تساوى الدَّين في الإجبار بالحبس على الأداء فالدَّينُ المذكور أقوى ؛ لأن القاضى إذا وجد من مال المديون ما يجانس الدَّينَ يأخذه بلا رضاه و يدفعه إلى صاحبه ، وليس له ذلك في الزكاة و إن ظفر بجنسها ، وأيضا إذا اجتمع حقُّ العباد ؛ الله تعالى وحقُ العباد ؛

وتفصيلُ المقام: أن الدين إن كان العباد فالباقى بعد تجهيز الميت إن وَفَى به فذاك ، و إن لم يَف فإن كان الغريمُ واحداً يعطى له الباقى ، وما بقى له على الميت إن شاء عَفاً و إن شاء تركه إلى دار الجزاء ، و إن كان متعدِّداً فإن كان السكل دَيْنَ الصحة \_ أعنى ما كان ثابتا بالبينة أو بالإقرار فى زمان صحته \_ الحكل دين المرض \_ أعنى ما كان ثابتا باقراره فى مرضه \_ فإنه يُصْرَف أو كان المحكل دين المرض \_ أعنى ما كان ثابتا باقراره فى مرضه و أينه يُصْرَف الباقى إليهم على حسب مقادير ديونهم ، و إن اجتمع الدَّينان معاً يقدَّم دين الصحة ؛ لكونه أقوى ، ألا يُرى أنه محبورٌ فى مرض موته عن التبرع بما زاد على الثلث ، فني إقراره حينئذ نوع صفف ، وأما إذا أقرَّ فى مرضه بدين عُلم ثبوته بطريق المعاينة كما يجب بدلاً عن مال مَلَكَه أو استهلكه كان ذلك فى الحقيقة من دين الصحة ؛ إذ قد عُلم وجو به بغير إقراره ، فلذلك ساواه فى الحكم . و إن من دين الصحة ؛ إذ قد عُلم وجو به بغير إقراره ، فلذلك ساواه فى الحكم . و إن كان الدين من حقوق الله تعالى كما سبق من الفرُ وض : فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه من ثلث ماله الباقى بعد دَيْنِ العباد ، و إن لم يُوس لم يجب .

ثم نقول : إذا فاتته صلواتُ وأوصى أن يطعم عنه فعلى الورثة أن يطعموا عنه من الثلث لكل صلاة نصفَ صاع من بُر ، وكذا للو تْر عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ إذ قد رُوى أن الوتر فرض ، و إن فاته صومُ رمضان لمرض أو سفر وتمكّن من قضائه بمد صحته أو إقامته ولم يقّض حتى مات وأوصى بالإطعام فعلى الورثة أن يطعموا من الثلث لكل يوم نصف صاع من بُر " ؛ لما رُوى من أنه عليه السلام لما سئل عن ذلك قال : « إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطِيقَ الصَّوْمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، و إِنْ أَطَاقَهُ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ فَلْيُقُضَ عَنْهُ» يعني بالإِطعام ، يدل عليه حديث ابن عمر موقوفا ومرفوعا: « لاَ يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ وَلاَ يُصَلَّى أَحَدُ عَنْ أَحَدِ » فوجب الحملُ على الإطعام ؛ لأن الفِدْية تقوم مقام الصوم في حق الشيخ الفاني ، فكذا في حقه لاشتراكهما في وقوع اليأس عن أداء الصوم ، و إن كان الدينُ الزكاةَ وأوصى بها يجب أداؤها من ثلث ماله ، وإنكان الحجَّ وأوصى به يؤدَّى من الثلث أيضًا ، ولو حج الوارث عنه بلا وصية يُرجَى من الله تمالي القبول.

٣ ـ (ثم تنفذ وَصَايَاهُ) هذا هو ثالث الأربعة: أى يُبدُدا بتنفيذ وصيته (مِنْ ثُلَثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ) والسكفنِ ، لامن ثلث أصل المال؛ لأن ما تقدّم من التكفين وقضاء الديون قد صار مصروفا فى ضروراته التى لابد له منها ، فالباقى هو ماله الذى كان له أن يتصرَّف فى ثلثه ، وأيضا ربحا استغرق ثلث الأصل جميع الباقى فيؤدى إلى حرْ مان الورثة بالوصية ، ومقتضى عبارة السكتاب تقديم الوصية على الإرث فى مقدار ثلث الباقى بعد الدين ، سواء كانت الوصية مطلقة أو معينة ، وهو الصحيح ، وقال شيخ الإسلام خُواهر زَاده : إن كانت معينة كانت مقدمة عليه ، و إن كانت مطلقة حكان يوصى بثلث ماله أور بعه حكانت فى معنى الميراث؛ لشيوعها فى التركة ، فيكون الموضى له شريكا للورثة لا مقدما فى معنى الميراث؛ لشيوعها فى التركة ، فيكون الموضى له شريكا للورثة لا مقدما

عليهم ، ويدل على شيوع حقه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المـــالُ بعد الوصية زادَ على الحقَّين ، وإذا نقص نقصَ عنهما ، حتى إذا كان مالُه حالَ الوصية ألفا مثلا ثم صار ألفين فله ثلث الألفين ، وإن انعكس فله ثلث الألف .

٤ - (ثم ُيَقَسَّمُ الْبَاقِي ) هذا رابع الأربعة ، وهو أن يقسَّم ما بقى من ماله بعد التكفين والدين والوصية ( رَبَيْنَ وَرَثَتِهِ ) أى : الذين ثبت إرثهم (بالْكِتَابِ ) كالمذكورين فى الآيات القرآنية ( وَالسُّنَةِ ) كمن ذُكر فى الأحاديث ، نحو قوله عليه السلام : « أَطْفِمُوا الجِدَّاتِ السُّدُسَ » ( وَإِجْمَاعِ الأَمْةِ ) كَالجِدً ، وابن الابن ، و بنت الابن ، وسائر مَنْ علم توريهم بالإِجماع ، وقد يقال : لم يرد بإجماع الأمة ما هو المتبادر منه ، بل أراد به ما يتناول أيضا اجتهاد مجتهد منهم بإجماع الأمة ما هو المتبادر منه ، بل أراد به ما يتناول أيضا اجتهاد مجتهد منهم الأرحام وغيرهم ، ولا يبعد أن يقال : إنه اكتنى بذكر ماهو أقوى .

#### مراتب الورثة:

٣ ـ ( ثُمُ آيئداً بالْمَصَباتِ مِنْ جهةِ النَّسَب) فإن العصوبة النَّسَبية أقوى من السبية ، يرشدك إلى ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يُردَّ عليهم دون أصحاب الفروض السبية ، أعنى الزوجين .

( وَالْعَصَبَةُ ) مطلقا : ( كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ ) من التركة ( مَّا أَبْقَتُهُ الْفَرَارَضُ ) أَى جنسها ( وَعِنْدَ الانفرَادِ ) : أَى انفراده من غيره فى الوراثة ( يُحْرِزُ جَمِيسعَ الْمَالِ ) بجهة واحدة ؛ فلا يَرِدُ أَنَّ صاحب الفرض إذا خلا عن العُصُو بة فقد يُحْرِز جميع المال ؛ لأن استحقاقه لبعضه بالفَرْضية وللباقى بالرد .

واعترض أن الأخَوَاتِ عصبات مع البنات ولا يحرزن جميع المال عند الانفراد بجهة واحدة ؛ فلا يكون التعريف جامعا .

وأجيب بأن المراد بالعصبة ههنا مَنْ هو عصبة بنفسه ، فلا يتناول مَنْ هو عصبة مع غيره ، أو بغيره ، بل ها بالحقيقة من أصحاب الفرائض كما ستقف عليه ، و يخدشه (١) أنه إذا خُص التعريف به كان المفهومُ من كلامه تقدّمه على العصبة السببية ، مع أن التقدم عليها ليس مختصا به ، بل يشاركه فيه أخواه .

٣ \_ ( ثمم يُبُدُدَأُ بِالْعَصَبَةِ مِنْ جَهَةِ السَّبَبِ، وَهُوَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ): أَى المُعَتِّقُ مَدْكراكان أُو مؤنثا ، فإنّ من أَعتق عبداً أُو أُمةً كان الولاء له ويرثه به ، ويسمى ذلك ولاء الْعَتَاقة والنِّعمة .

٤ ـ ( ثُم عَصَبَتُهُ ) : أَى يُبدأ عند عدم مولى الْفَتَاقة بعَصَبَته الذكور ، ولابدً ههنا من قيد الذكورة ؛ لما سيأتى من قوله عليه السلام : « لَيْسَ لِلنَّسَاءِ مِنَ الْوَلاَءِ إِلا مَا أَعْتَقْنَ أُو أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْن » الحديث .

٥ \_ ( ثُمُ الرَّدُّ ) : أَى يُبدأ بعد العصبات السببية بالرد ( عَلَى ذَوِى الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ ) ؛ لبقاء قرابتهم بعد أخذ فرائضهم ، دون ذوى الفروض السَّلبية ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) يندفع هذا الخدش بأن تجعل تعريف العصبة الذي ذكره المؤلف والشارح تعريف العصبة بنفسه ، والمراد من العصبات في قوله « ثم يبدأ بالعصبات من جهة النسب » الأنواع الثلاثة : العصبة بنفسه ، والعصبة بغيره ، والعصبة مع غيره . وآية ذلك أنه جمع في بيان ما يبدأ به فقال « بالعصبات » وأفرد عند إرادة التعريف .

لا ردَّ على الزوجين كما مر ؛ إذ لا قَرَابة لهما بعد أخذ فرضهما (بقَدْرِ حُقُوقهِمْ) : أى تعتبر فيه نسبةُ مقادير السهام بعضها إلى بعض ، ويردّ الباقى عليهم بحسبها .

٣ ـ ( ثم ذوى الأر ْ حَامِ ) : أى يُبدأ عند عدم الرد ـ لانتفاء ذوى الفروض النسبية ـ بذوى الأرحام ، وهم : الذين لهم قرابة وليسوا بعصبة ولاذوى سهم ، و إنما أخروا عن الرد لأن أصحاب الفرائض النسبية أقرب إلى الميت وأعلى درجةً منهم .

لَوْ اَلاَةِ ): أي عند عدم هؤلاء المذكورين يُبُدأ في جميع الميرات عولَى الموالاة ، إِن لَم يوجد أحد الزوجين ، و إِن وُجِد يُبدأ به أيضا الحراف في الباقى من فرضه ، كذا ذكر في الفرائض العثمانية .

وصورة مولى الموالاة شَخْصُ مجهولُ النسب قال لآخر: أنت مولاى ترثنى إذا مت وتَعْقُلُ (١) عني إذا جَنَيْتُ ، وقال الآخر أيضا : قبلت ، فعندنا يصح هذا العقد ، ويصير القابل وارثا عاقلا ، ويسمى هذا مولى الموالاة ، وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب ، وقال للأول مثل ذلك ، وقبله ـ ورث كل منهما صاحبه وعَقَل عنه ، والمجهول أن يرجع عن عقد الموالاة مالم يعقل عنه مولاه ، وكان إبراهيم النخمى يقول : إذا أسلم الرجلُ على يدَى رجل ثم والاه صح ، قال شمس الأئمة السرخسى : ليس الإسلام على يده شرطًا في صحة عقد الموالاة ، وإيما ذكره فيه على سبيل العادة ، وكان الشعبي يقول : لاولاء إلا ولاء المعتاقة ، وبه أخذ الشافعى ، وهو مذهب زيد بن ثابت ، وما ذهبنا إليه

<sup>(</sup>١) تعقل عنى : تؤدى عنى دية من أقتله ، وسميت الدية عقلا ؛ لأن الدية من الإبل ، وكانوايعقلونها بفناء أهل القتيل ؛ فسموا الدية عقلا ، ثم اشتقوا منه فعلا .

مذهبُ عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم ، وإنما أخروا مولى الموالاة عن ذوى الأرحام لقرابتهم .

٨ - ( ثُم المُقَرَّ فَهُ بِالنَسَبِ عَلَى الْفَيْرِ ، بِحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُه بِاقْرَارِه مِنْ ذَلِكَ الْهَيْرِ ، إذا مَاتَ الْمُقُرِثُ عَلَى إقْرَارِهِ ) يعني أن هذا القَرَّ له مؤخّر في الإِرث عن مولى الموالاة ، ومقدّم على الموطى له بجميع المال ، واعتبر فيه قيوداً ثلاثة : الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمنا لإقراره بنسبه على غيره، كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخوه ، فإنه يتضمّن إقراره على أبيه بأنه ابنه ، الثانى : أن يكون ذلك الإقرار بحيث لا يثبت به نسبه من ذلك الغير ، كما إذا لم يُصَدَّقه أَبُوه في هذا النسب ، الثالث : أن يموت المقرُّ على إقراره ، وفوائد القيود ظاهرة : أما الأول : فلأن إقراره لمجهول بنسبه منه إذا لم يتضمَّن تحميلَ نسبه على غيره واشتمل على شرائط صحته أو ْجَبَ ثبوتَ نسبه منه واندراجَه فها من ذكره من الورثة النسبية ، كأن يقر له بأنه ابنه ، وأما الثاني فلأنه إذا صدَّقه أبوه في ذلك النسب يثبت بإقراره على هذا الوجه نسبُه من أبيه أيضا ، وكان المجهولُ أَخَا للمقرِ ، وكذا الحال إذا أقرّ بأنه عمه وصدّقه فيذلك جدُّه ؛ فإنه يكون عَمَّا له مُنْدَرَجًا فيها مضى ذكره ، وأما الثالث فلأنه إذا رجع المقرِ عن ذلك الإقرار لا يُمْتَدُّ به قطعا فلايثبت به الإرث أصلا ، و إذا اجتمعت هذه الصفات فىالمَوِّله صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة ، وعند الشافعي لايصير وارثا أصلا ؛ وذلك لأن المقر في هذه الصورة كان مقرًّا بشيئين : النسب ، واستحقاق المال بالإرث ، لكن إقراره بالنسب باطل ؛ لأنه تحميلُ نسبهِ على غيره ، والإِقرار على الغيردَ عُوى فلاتسمم ، ويبقي إقراره بالمال صحيحالأنه لايعْدُوه إلى غيره (١) إذا لم يكن له وارث معروف.

<sup>(</sup>١) لا يعدوه إلى غيره: أى لا يتجاوز المقر إلى أحد سواه ؛ إذ الفرض أن المقر له لن يأخذ شيئا من التركة مادام للمقر وارث من أى جهة من الجهات .

٩ - ( ثم الْمُوطى لَهُ بِجَمِيهِ إلمالِ ) أى : إذا عُدم مَنْ تقدّم ذكره يُبدأ بمن أوصى له بجميع المال فيُكمّل له وصيته ؛ لأن مَنْقه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة ؛ فإذا لم يوجد منهم أحد فله عندنا ما عُيِّن له كَمَلاً ، وعند الشافعيّ له الثلث فقط ؛ و إنما أخّر ذلك عن المقرّ له بناء على أن له نَوْعَ قرابة بخلاف الموجى له .

الركة على أنها مال ضائع فصارت لجميع المسلمين ، فتوضع هناك ، وليس في بيت المال على أنها مال ضائع فصارت لجميع المسلمين ، فتوضع هناك ، وليس ذلك بطريق الإرث بناء على أنهم إخوته ، ألا يُركى أن الذم إذا لم يكن له وارث يُوضَع ماله في بيت المال ، ولا ميراث المسلمين من الكفار ؟ و يشهد له أيضا أنه يُسوَلى بين الذكر والأنثى من المسلمين في العطياة من ذلك المال ، ولا تَسْوِية بينهما في المواريث .

وعند الشافعي رجمه الله إن كان بيت المال منتظما يقدّم على ذوى الأرحام والرد ، وإن لم ينتظم رُدّ أولاً على ذوى الفروض النسبية بنسبة فرائضهم ثم يصرف إلى ذوى الأرحام ، ولا ميراث أصلا عندهم لمولى الموالاة ، ولا المقرله بالنسب على الغير ، ولا الموصى له بجميع المال ، كما نبهناك عليه .

## أمثلة ذكر حلها وتعليلها

- (١) مات رجل وترك ابناً أو ابن ابن ، ولا وارث له سواه .
- الابن أو ابنُ الابن عاصبُ منفرد ؛ فهو يستحقُّ جميع التركة .
- (٢) مات رجل وترك ثلاثة إخوة أشقاء ، ولا وارث له سواهم .

ثلاثة الإِخوة الأشقاء عصبة ، وهم فى درجة واحدة ؛ فتقسم التركة بينهم على عدد رءوسهم ؛ فيكون حظ كل واحد منهم ثلث التركة .

· (٣) مات رجل وترك : زوجة ، وأما ، وابنا أو ابنَ ابنِ .

الزوجة والأم من أصحاب الفروض ، والابن أو ابن الابن من العصبات ، ورتبة صاحب الفرض مقدّمة على رتبة العاصب ، وصاحب الفرض هنا غير محجوب بالعاصب ؛ فتأخذ الزوجة سهمها المقدر وهو فى هذه الحالة الثمن ، وتأخذ الأم سهمها المقدر وهو السدس . و يأخذ الابن أو ابن الابن جميع الباقى وهو فى هذا المثال ٢٠٠٠ من مجموع التركة .

(٤) مات رجل وترك : زوجة ، وأما ، وأخا لأم ، وعمين شقيقين .

الزوجة والأم والأخ لأم من أصحاب الفروض ، والعان الشقيقان من المصبات ، ورتبة أصحاب الفروض مقدمة على رتبة العصبة النَّسَبية ، وليس أحد من أصحاب الفروض محجو با بالعاصب ؛ فتأخذ الزوجة سهمها وهو الربع فى هذه الحالة ، وتأخذ الأم سهمها وهو الثاث فى هذه الحالة ، ويأخذ الأخ لأم سهمه وهو الشاث فى هذه الحالة ، ويأخذ الأخ لأم سهمه وهو الشاش فى هذه الحالة ، ويأخذ الأخ لأم سهمه بحيث يأخذ كل واحد منهم الثمن .

(٥) ماتت امرأة وتركت : زوجا ، وأختا شقيقة ، وأخا لأب .

الزوج والأخت الشقيقة من أصحاب الفروض ، والأخ لأب من العصبات النسبية ، ومرتبة أصحاب الفروض مقدمة على مرتبة العصبة النسبية ، وليس واحد من أصحاب الفروض محجوبا ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهو في هذه الحالة النصف ، وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف أيضا ؛ فلا يبقى للأخ شيء فيخرج من التركة بلا شيء .

(٦) مات رجل وترك : ابنا ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأحتا لأمّ ، وبنت 'ن .

الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم و بنت الابن أصلهن جميعا من أصحاب الفروض ، والابن من العصبة النسبية ، ومرتبة أصحاب الفروض مقدمة على مرتبة العصبة النسبية ، ولكن صادف في هذا المثال أن جميع أصحاب الفروض محجوبات بالعاصب النسبي كما أن بعضهن محجوب ببعض ؛ فيأخذ التركة كُلَّما الابن وهو العاصب النسبي .

(v) ماتت امرأة وتركت : زوجا ، وابنا ، وابنة ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأختا لأمّ

الزوج من أصحاب الفروض الذين لا يُحجبون حَجْبَ حرمان ، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم أصلهن جميعا من أصحاب الفروض ، والابن والبنت من العصبة النسبية : أما الابن فعصبة بنفسه ، وأما البنت فعصبة بالابن ، ومرتبة أصحاب الفروض مقدمة على مرتبة العصبة النسبية ، ولكن صادف في هذه المسألة أن بعض أصحاب الفروض محجوب بالعصبة ؛ فيأخذ الزوج سهمه المقدر ، وهو في هذا المثال الربع ، ويأخذ الابن والبنت جميع الباقي على أن للابن ضعف البنت ؛ فيأخذ الابن نصف التركة ، وتأخذ البنت ربعها ، وتخرج الأخوات الثلاث لكونهن محجوبات .

(A) ماتت امرأة عتيقة وتركت : زوجا ، وبنتا ، وابن مولاها الذي أعتقها .

الزوج والبنت من أصحاب السهام المقدرة ، وهما فى المرتبة الأولى ، وابنُ مولاها من العصبة النسبية للعاصب السببي ، وهو فى المرتبة الرابعة ، ولا يوجد أحد من أهل المرتبتين الثانية والثالثة ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهو فى هذه الحالة الربع ، وتأخذ البنت فرضها وهو النصف، ويأخذ ابنُ مولاها الباقى

وهو الربع ، ولو وجد واحد من عصبتها النسبية أو وُجد مولاها الذي أعتقها لما انتقل إلى ابن مولاها .

(٩) ماتت امرأة عتيقة ، وتركت : زوجا ، وأختا شقيقة ، وابن مولاها الذي أعتقها .

الزوج والآخت الشقيقة من أصحاب السهام المقدرة وهم فى المرتبة الأولى ، وابن مولاها الذى أعتقها من العصبة النسبية للعاصب السببي وهى المرتبة الرابعة، ولا يوجد أحد من أهل المرتبتين الثانية والثالثة ؛ فيأخذ الزوج سهمه المقدر وهو في هذه الحالة النصف ، وتأخذ الأخت الشقيقة سهمها المقدر وهو النصف أيضا ؛ فلا يبقى شيء يأخذه ابن مولاها الذي أعتقها .

(١٠) مات رجل عتيق ، وترك : زوجة ، وأختا شقيقة ، وابنين اولام الذي أعتقه

الزوجة والأخت الشقيقة من أصحاب الفروض وهم فى المرتبة الأولى ، وابنا مولاه الذى أعتقه من العصبة النسبية للعاصب السبى وهى المرتبة الرابعة ، ولا يوجد أحد من أهل المرتبتين الثانية والثالثة ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الربع فى هذه الحالة ، وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف ، ويبقى الربع يأخذه ابنا مولاه ويقتسمانه بالسوية بينهما .

(۱۱) مات رجل عتیق ، وترك ابنا لمولاه الذی أعنقه ، ولم يترك وارثا سواه .

ابن مولاه الذى أعتقه من أهل المرتبة الرابعة ، ويأخذ مع ذلك جميع التركة ؛ إذ لا يوجد أحد من أهل المراتب الثلاث الأولى .

(۱۲) مات رجل عتيق ، وترك : زوجة ، وثلاثة أبناء لمولاه الذي أعتقه ، وأخوين شقيقين لمولاه الذي أعتقه .

زوجته من أصحاب الفروض وهم فى المرتبة الأولى ، وأبناء مولاه وأخواه من العصبة النسبية للعاصب السببى وهى المرتبة الرابعة ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الربع ، ويأخذ أبناء مولاه الباقي وهو ثلاثة أرباع التركة ، ولا يأخذ أخَوا مولاه شيئا ؛ لأن درجتهما فى العصوبة متأخرة عن درجة الأبناء .

(۱۳) ماتت امرأة ، وتركت : أما ، وزوجا .

الأم والزوج كلاها من أصحاب الفروض وهم فى المرتبة الأولى ، وتمتاز الأم بأنها ممَّنْ يُرَدُّ عليهم إذا لم تستفرق الفروضُ التركة ، فتأخذ الأم فرضها وهو الثلث أولاً ، ويأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، ويبقى بعد ذلك سدس التركة فتأخذه الأم وحدها لأنه ليس معها مَنْ يُرَدَّ عليه ؛ فيصبح حظها نصف التركة فرضا وردًا ، وهذا هو الإرث من جهتين

(١٤) مات رجل ، وترك : روجة ، وحدة أم أب ، وأختين لأم .

كل هؤلاء من أصحاب الفروض وهم فى المرتبة الأولى، والزوجة وحدها ممن لا يرد عليهم ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الربع ، وتأخذ الجدةُ أثمُ الأب فرضَها وهو الشاث تقتسمانه بالسوية ؛ فيبقى وهو الشاث تقتسمانه بالسوية ؛ فيبقى ربع التركة فيرد على الجدة والأختين بنسبة فرضيهما ؛ فيكون حظ الجدة ربع التركة فرضا وردا ، وحظ الأختين لأم نصف التركة فرضا وردا .

(١٥) مات رجل عتيق، وترك : زوجة ، و بنتا ، وابنَ مولاه الذي أعتقه.

الزوجة والبنت من أصحاب الفروض وهم فى المرتبة الأولى ، وابن مولاه من العصبة النسبية للعاصب السببي وهى المرتبة الرابعة ، والبنت وحدها من أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن ، وتأخذ البنت فرضها وهو النصف ، و يبقى بعد ذلك ثلاثة أثمان التركة يأخذها ابن مولاه الذي أعتقه ؛

فلا يكون ثمة مجال للرد ؛ لأن مرتبة الرد متأخرة عن مرتبة العصبات النسبية للعاصب السببي .

(١٦) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأخًا كان قد أقر ً له في حال حياته بأخُو ًته من أبيه ولم يثبت نسبه من أبيه بطريق شرعى .

الزوجة من أصحاب الفروض وهم أهل المرتبة الأولى ، والأخ المذكور من أهل المرتبة الثانية إلى السابعة ؛ فتأخذ أهل المراتب الثانية إلى السابعة ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الربع ، والباقى يأخذه هذا الأخ معاملةً للميت بإقراره .

(۱۷) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأخًا ثابت النسب من أبيه ، وأخًا آخر كان الميت قد أقر له فى حال حياته بأخُو ّته من أبيه ولم يثبت نسبه بطريق شرعى .

الزوجة من أصحاب الفروض وهم أهل المرتبة الأولى ، والأخ الثابت النسب من العصبة النسبية وهى المرتبة الثانية ، والأخ المقر له والذى لم يثبت نسبه بطريق شرعى من أهل المرتبة الثامنة ؛ فتأخذ الزوجة فرضها هو الربع ، ويأخذ الأخ الثابت النسب جميع الباقى ، ولا يأخذ الأخ الآخر شيئا .

(۱۸) مات رجل ، وترك زوجة ، وكان قد أوصى لأجنبي منه بنصف تركته .

يأخذ الموطى له ثلث التركة أولا ؛ لأن تنفيذ الوصية فى ثلث التركة مقدّم على التوريث، ثم تأخذ الزوجة فرضها وهو ربع الباقى بعد الثلث ، وذلك مُعادل لسدس جميع التركة ، ثم يكمَّل للموضى له النصف (() ، والباقى بعد •هذا كله يوضع فى بيت المال لا على أنه ميراث .

<sup>(</sup>١) وقال الشافعية والمالكية : لاشيء للموصى له بعد الثلث الذي أخذه في أول الأمر، وما بتى بعد ثلثه وربع الزوجة يوضع في بيت المال على أنه ميراث.

ما الحقوق التي تتعلق بتركة الميت ؟ وما ترتيبها ؟ وما السرُّ في تقديم كل واحد منها على ما بعده ؟ ما الذي يعتبر به تكفين الميت ؟ هل يجب تكفين الزوجة من مال نفسها ؟ لمــاذا يقدُّم قضاء الدين الذي على الميت على تنفيذ وصاياه مع أن الوصية مقدَّمة في القرآن الكريم على الدين وقد قال عليه السلام : « ابدءوا بما بدأ الله به » ؟ هل دين الله ودين العباد سواء ؟ وهل دين الصحة ودىن المرض سواء ؟ و إذا كانا محتلفين فمــا الذي يترتب على هذا الاختلاف ؟ مثل لدين الله تعالى بثلاثة أمثلة مختلفة. هل يقدُّم تنفيذ الوصية على الميراث مطلقا أم يفرق بين أن تكون الوصية عمين وأن تكون بمبهم مع التعليل لما تذكر ؟ بين مرانب الورثة ، ولمــاذا قدم كل نوع على مَنْ بعده ؟ عرف العَصَبة واذكر ما يرد على التعريف وما تدفع به كل إيراد ، وهل الذي يقدم على العصبة \_ السببية نوع واحد من العصبات النسبية أم جميع الأنواع؟ إذا وجد مع مولى ه الموالاة أحد الزوجين فمانصيبه من التركة ؟ كيف يردّ على ذوى الفروض النسبية؟ ماولاء الموالاة ؟ وماالذي يترتب عليه ؟ هل لجهول النسب الذي وَالَى غيرَه وقَبل منه أن يرجع في هذا المقد؟ و إلى متى يصح له الرجوع؟ هل يشترط أن يُسلم المجهول النسب على يدمن يواليه ؟ اذكرماتعرفه من مذاهب العلماء في ولاء الموالاة . ماالذي يشترط لإرث القَرله بنسب على غيرالمقر ؟ وماالذي يترتب على فوات شرط من هذه الشروط ؟ كيف تعلل توريث المقَر له بنسب محمول على الغير إذا استوفى شروطه . ما الذي يأخذهُ الموصى له بجميع التركة قبل الورثة وما الذي يأخذه بعد مرتبة المقر له بنسب محمول على الغير ؟ اذكر ما تعرفه من مذاهب العلماء في توريث

**(Y)** 

بيت المال . وعلى أى وجه يرى الأحناف وَضْعَ مال المتوفَّى عن غير وارث فى بيت المال ؟ وما وجه ذلك عندهم ؟

#### فصــــل

( الْمُعَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ أَرْبَعَةُ ۖ ) :

الأول \_ ( الرِّقُ وَافِرًا ) : أى كاملا ( كَانَ ) كالقِنِّ ( أَوْ نَاقِصًا ) كَالْمُكَاتَب والمدبَّر وأمّ الولد ؛ وذلك لأن الرقيق مطلقاً لا يملك المال بسائر أسباب الملك ؛ فلا يملكه أيضا بالإرث ؛ ولأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه ؛ فلو ورَثناه من أقر بائه لوقع الملك اسيده ؛ فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب ، و إنه باطل إجماعا . ومعتق البعض \_ عند أبي حنيفة \_ بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم في فكاك رقبته : فلا يرث ، ولا يحجب أحدا عن ميرائه . وعندها هو حُرِث : فيرث ، و يحجب والمسألة مَنْنِيَّة على أن العتق يتجزأ عنده ، خلافًا لهما .

(و) التابى \_ ( الْقَتْلُ الَّذِي يَتَمَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ أَوِ الكَفَّارَة ) : أما القتل الذي يتعلَّق به وجوب القصاص فهو القتل عمداً ، وذلك بأن يتعمَّد ضَرْبَه بسلاح أو ما يَجُرى خَجْراه في تفريق الأجراء كالمحدَّد من الحشب أو الحجر ، وموجَبُهُ الإنمُ والقصاص (١) ولا كفارة فيه ، وعند أبي يوسف

<sup>(</sup>۱) فأما الإثم فثبت بقوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيا) الآية ۹۳ من سورة النساء. وأما القصاص فثبت بقوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) وقد يستدل له بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله علينا ولم ينكره ولم يأت في شريعتنا ما يدل على نسخه .

ومحمد رحمهما الله تعالى إذا تعمد ضربه بما 'يَقْتُلُ بَهُ عَالْباً ــ و إن لم يكن محدَّدا كحجرعظيم \_ فهوأيضا عمد ، وأما القتل الذي يتعلّق بهوجوبالكفارة فهو إماشِبه عَدْ : كَأَن يَتَعَمَّد ضَرَ به بما لايقتل به غالباً ، وموجَّبُه على القوآين معا الديةُ على الْمَاقِلة والإثمُ والكفارةُ ولاقوَد فيه ، و إما خَطَأ : كأن رَمَى إلى الصيد فأصاب إنسانا ، أو انقلب فى النوم عليه فقتله ، أو وَطِئته دابَّتُهُ وهو راكبها ، أو سقط من سطح عليه ، أوسقط عليه حجر ُ من يده فمات ، وموجَبُهُ الكفارة والدية على الماقلة ولا إثم فيه \_ فعندنا يُحْرَمُ القاتل عن الميراث في هذه الصور كلها ، إذا لم يكن القتل بحق ، وأما إذا قتل مورِّثُه قِصاصاً أو حدًّا أو دفعاً عن نفسه فلا يُحْرَم أصلا ، وكذا قتلُ العادِل مورِّثه الباغي(١) وفي عكسهِ خلافُ أبي يوسف .' وأما إذا كان القتل بالسبب دون المباشرة كحافر البئر أو واضع الحجر في غير مِلْكه ففيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه ولا كفارة ، وكذا الحال إذا كان القاتل صبيًّا أو مجنونا ، فلا حرمان عندنا بالقتل في هذه الصور أيضا .

فإن قلت : أليس إذا قَتَلَ الأَبُ ابنَه عمداً لم يثبت به قصاص ولا كفارةً أيضا معاً نه محروم اتفاقا ؟ .

قلت : هو موجِبُ في أصله للقصاص ، إلا أنه سَقَط بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا مُيقَدَّلُ الْوَالِدُ بوَ آدِهِ ولا سَيِّدُ بعبده » .

لَا يَقَالَ مَقْتَضَى قُولُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ: ﴿ الْقَاتِلُ لَا يُرِثُ ﴾ أَن يُحُرَّمُ مَطَلَقًا ﴾ كَا ذهب إليه الشافعي رحمه الله ، فسكيف أخرجت تلك الصوركلها؟.

<sup>(</sup>۱) العادل: هوالذي خرج في جيش إمام للؤمنين لمحاربة الخارجين عن طاعته الشاقين لعصا الجماعة، والباغي: هوالذي خرج مع جماعة لهم شوكة ومنعة لقتال الإمام.

لأنا تقول: أما إخراج القاتل بحق فلأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، وأما إخراج المتسبّب فلأنه ليس بقاتل حقيقة، ألا يُرى أنه لو فعل ذلك في ملكه لم يؤخذ بشيء، والقاتل يؤاخذ بفعله سواء كان في ملكه أو في غيره كالرامي، وأيضا القتل لا يتم إلا بمقتول وقد انْهَدَم حال التسبب، فإنّ حَفْرَه مثلا قد اتصل بالأرض دون الحيوان، ولا يمكن أن يُجْمل قاتلا عند الوقوع في البئر؛ إذر بما كان الحافر حينقذميتا، وإذا لم يكن قاتلاحقيقة لم يتعلق به جزاء القتل، أعنى حرمان الميراث والكفارة ، وأما وجوب الدية على العاقلة فلصيانة دم المقتول عن الهدر، بخلاف المخطئ فإنه مباشر للقتل المحظور بفعله فيلزمه الكفارة والحرمان، وأما إخراج الصبي والمجنون فلأنّ الحرمان \_ كا ذكرنا \_ جزاء للقتل المحظور، وفعلهما مما لا يصلح أن يوصف بالخظر شرعا؛ إذ لا يتصور وحبّه خطاب الشارع إليهما ، بخلاف المخطئ فإنه أهل لذلك ، وأيضا الحرمان باعتبار التقصير في التحرير، ويتصور نسبة التقصير إلى المخطئ دونهما .

واعلم أنّ دية المقتول خطأ كسائر أمواله : حتى يُقضى منها ديونه ، وتنفّذ وصاياه ، ويرثها كلّ من يرث سائر أمواله . وقال مالك رحمه الله: لا يرث الزوجان من الدية ؛ لانقطاع الزوجية بالموت ، ولا وجوب للدية إلا بعده ، قلنا : إنه عليه السلام « أمر بتو ريث امرأة أشيم الضّبابي من عقل زوجها » ، وقال الزّهرى : كان قتل أشيم خطأ ، وكذا يثبت عندنا حق الزوجين في القصاص ؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « مَنْ تَرَكَ مَالاً أو حَقَّ في القصاص ؛ لقوله صلى الله تعالى عليه بدل نفسه ، فيستحقه جميع الورثة في الرثهم كالدية ، وقال ابن أبي ليلى : لاحق لهما في القصاص ؛ لأنه بحسب إرثهم كالدية ، وقال ابن أبي ليلى : لاحق لهما في القصاص ؛ لأنه لله يشتحق بالعقد الذي هو سبب استحقاقهما : أي الزوجية ، كما لاحق فيه المؤولى له ، وهو مردود بأنّ استحقاق الإرث بالزوجية لا يتوقّف على القبول

كاستحقاقه بالقرابة ، بخلاف الوصية ؛ فإن حقالُوطى له يتوقف على قبوله و يرتد برده . هكذا ذكره الإمام السرخسي في شرح كتاب الديات .

(و) الثالث (اخْتلافُ الدِّينَيْنِ)؛ فلا يرث السكافر من المسلم إجماعا، ولا المسلم من السكافر على قول على وزيد بن ثابت وعامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وإليه ذهب علماؤناً والشافعيُّ رحهم الله تعالى ؛ لقوله عليه المسلام: « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ شَتَى » والقياس أن يرث ، لقوله عليه السلام: « الإسلام أهْلُ مِلْتَيْنِ شَتَى » ومن العلو أن يرث المسلم من السكافر ولا يرث السلم من السكافر منه ، وإليه ذهب مُعاذ بن جبل ومعاوية بن أبى سفيان والحسنُ ومحمد بن الحفيقية ومحمد بن على بن الحسين ومسروقُ رضى الله تعالى عنهم . والجوابُ أن المذكور في هذا الحديث نفسُ الإسلام ، حتى إنْ ثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو ، كالمولود بين مسلم وكافر فإنه يحكم بإسلام الولد ، أو أنَّ المراد العُلُو بحسب الحجَّة ، أو بحسب القهر والغلبة : أى النُّصَرة في العاقبة المسلمين .

وأما أن المسلم يَرثُ عندنا من المرتد ، وعند الشافعي رحمه الله لا يرث المرتد أحداً ولا يرثه أحد ، بل ما أه يوضع في بيت المال ، مع أنه لا يرث من المسلم فلأن ارث المسلم منه مستند ألى حال إسلامه ، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنه يُؤرث منه ما اكتسبه في زمان إسلامه ، ولا يُورث ما كتسبه في زمان وردته فيئاً المسلمين ، والوَجه على قولهما أن ردته ويكون ما اكتسبه في زمان ردته فيئاً المسلمين ، والوَجه على قولهما أن الجميع لورثته ؛ لأن المرتد لا يُقرعلى ما اعتقده ، بل يُجبر على عوده إلى الإسلام ، في عتبر حكم الإسلام في حقه : لا فيما ينتفع هو به ، بل فيما ينتفع به وارثه .

ثم إن الكفار يتوارثون فيما بينهم و إن اختلفت مِـاَلُهُم ؛ لأن الـكفر مِلّة واحدة ، كما ذكره المزنى في مختصره عن الشافعي رحمه الله تعالى ، وذكره

ابن القاسم عن مالك أيضا ، وقال ابن أبي ليلى : اليهودُ والنصارى يتوارثون فيا بينهم ، ولا توارث بينهما و بين المجوس ، واستُدل بأنهما قد اتفقا على التوحيد والإقرار بنبوة موسى على نبينا وعليه السلام و إنزال التوراة ، فهما على ملة واحدة ، بخلاف المجوس حيث ينكرون التوحيد و يثبتون إلهين : يزدان مُوجد الخير ، وأهرمن موجد الشر ، ولا يعترفون بنبي مُرْسَل ولا كتاب منزل ؛ فهم أهل ملة أخرى . وذهب بعضُ الفقهاء إلى عدم التوارث بين البهود والنصارى أيضا ؛ لاختلاف اعتقادهم في عيسى على نبينا وعليه السلام والإنجيل ؛ فهما أهل ملتين شتى كالمسلمين مع النصارى ، بخلاف أهل الأهواء ؛ فإنهم يعترفون بالأنبياء والكتب ، و يختلفون في تأويل الكتاب والسنة ، وذلك لا يوجب اختلاف الملة .

(و) الرابع - (اختلاف الدّارين) إما (حقيقة أنكالم في والدّمّيق)؛ فإذا مات الحربي في دار الحرب، وله أب أو ابن في دار الحرب - لم يرث أحدها من الدمى في دار الإسلام، وله أب أو ابن في دار الحرب - لم يرث أحدها من الآخر؛ لأن الدمى من أهل دار الحرب؛ فهما وإن اتحدا ملة لكن لتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية بينهما فتنقطع الوراثة المبنية على الولاية ؛ لأن الوارث خَلف المورّث في ماله ملكا ويدًا وتصر فا المبنية على الولاية ؛ لأن الوارث خَلف المورّث في ماله ملكا ويدًا وتصر فا المثال (أو حُكما : كَا للسّامن والدّمي أو الحرب بيّين مِنْ دَارَيْن مُختلفة في ) أما المثال المورد فظاهر ؛ لأن الحربي إذا دخل في دار الإسلام بأمان فهو والذمي في دار واحدة حقيقة لكنهما في دارين مختلفتين حكما ؛ لأن المستأمّن من أهل دار الحرب حُكما ، ألايري أنه يتمكن من الرجوع إليها ، ولا يتمكن من استدامة المرب عُكما ، الايري في ماله لحقه ، الإقامة في دارنا ، مخلاف الذمي ؛ فلا توارث بينهما ، بل إذا مات المستأمن يوقف ماله لورثته الذين في دار الحرب ؛ لأن حكم الأمان باق في ماله لحقه ،

ومنْ جملة حقه إيصالُ ماله لورثته ، فلا يُصْرَف إلى بيت المال ، كما إذا مات الدُّميُّ ولا وارث له على ما ص. وأما المثال الثاني فإن حُمِل \_ كما قيل \_ على أن الحربيُّين في دارَيْهِما الخِتلفتين اتَّجه عليه أنه من قبيل اختلاف الدارين حقيقة ، مَكَانَ حَقَّهُ أَن ُ يُقَدَّم على قوله « أو حكما » و يحتاج إلى أن يجاب بأن الكفر ملَّة واحدة ، فالكفار كلهم في دار واحدة حقيقة ، فالاختلاف بين ديارهم إنماهو بحسب الحركم دون الحقيقة ، مع أنه يَردُ عليه أنّ كون الركفرملة واحدة أُمرِ مُكُمِّمي ؛ لأن الكفار على مِلَل شتى حقيقة ، وذلك لا يقتضى كون ديارهم واحدة حقيقة ، بل حَكما ، و إن ُحمل على أن الحر بيَّيْن من دارين مختلفتين حقيقةً لكنهما في دار الإسلام بالاستئان فهما في دار واحدة حقيقة ، وفي دارين مختلفتين حكما ــ لم يتبُّجه عليه ما ذكرناه ، ويؤيد حمَّله على هذا المعنى أنه قال « من دارين » لا في دارين ، وإن كان الأولى به حينتذ أن يقول: « أو المستأمنين » بدل « أو الحربيين » فكأنه ترك هذا الأولىٰ إشارةً إلى أنه عكن حملُه مثالًا للاختلافين .

والحاصل أن الحربيّين المذكورين: إن كانا في داريهما كان الاختلاف في الدارحقيقيا، وإن كانافي دارنا كان الاختلاف حكميا؛ لأنانجمل كلّ واحد منهما كأنه في داره التي خرج منها إلينا بأمان فلا يتوارثان في دار الإسلام، إلاّ إذا صارا أهل ذمة ، وإن كان الحربيان المستأمنان من دار واحدة يثبت بينهما التوارث، ألا ترى أن المستأمنين إن كانوا من دار واحدة قبل شهادة بعضهم على بعض ، وإن كانوا من دارين لم تقبل ، فكذا التوارث؛ لأن الشهادة والميراث من باب الولاية .

( وَالدَّارُ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمَنَعَةِ ) : أَى العسكر ( وَ ) اختلاف ( وَ اللَّكِينِ فِي المند ( اللَّكِ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيهَا بَيْنَهُمْ ) كأن يكون مثلاً أحدُ اللَّكينِ فِي الهند

وله دار ومنعة ، والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى ، وانقطعت العصمة فيا بينهم ، حتى يستحل كل واحد منهما قتال الآخر، و إذا ظفر رجل من عسكر أحدها برجل من عسكر الآخر قتله ، فهاتان الداران مختلفتان ؛ فتنقطع باختلافهما الوراثة ؛ لأنها تُدْنَى على العصمة والولاية ، وأما إذا كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدار واحدة ، والوراتة ثابتة .

وليس اختلاف الدارين بمانع من الإرث عند الشافعي رحمه الله أصلا ، والحربيان \_ وإن كانا مختلى الدار كالهند والروم \_ يتوارئان عنده ، والذمي لا العطاع والمستأمن يتوارث بعضهم من بعض ، لكن لا توارث بين الحربي والذمي لا نقطاع الولاية ، وكذا حال المعاهد والجربي عند الشافعي رحمه الله ، وهو عندنا مانع فيا بين الكفار ، دون المسلمين ؛ لثبوت التوارث بين أهل البغي وأهل العدل ، وإن اختلفت المنعة والملك ؛ وذلك لأن دار الإسلام دار أحكام ، فلا تختلف الدار فيا بين المسلمين باختلاف المنعة والملك لأن حكم الإسلام يجمعهم ، وأما دار الحرب فهي دار قهر وغلبة ، فباختلاف المنعة والملك تتباين الدار فيا بينهم ، وبتباينهما ينقطع الولاية والتوارث ، وكذا إذا خرجوا إلينا كما م .

ولم يتعرَّضَ الشيخ لهمنا لاستبهام تاريخ الموت ، كما فى الْفَرْق ، و إن كان مانعا من الميراث على الأصح ؛ لذكره إياه مُفصَّلا فى آخر الكتاب .

#### أس\_ئلة

بين موانع الإرث على وجه الإجمال ، واذكر العلة التى اقتضى كل واحد منها المنع بسببها . بين مذهب أبى حنيفة وصاحبيه فى المعتق بعضُه ، وعلى أى شىء انبنى مذهب كل منهم ؟ ما حدُّ القتل الذى يمنع إرث القاتل من المقتول ؟ ` ينقسم القتل إلى قتل بحق وقتل بغير حق ، فاضرب لكل واحد منهما ثلاثة أمثلة ، وبين حكم كل نوع منها . قتل الأب ابنه ظاما لا يوجب القصاص ولا الكفارة ومع ذلك يمنع الإرث ، فكيف ثبت ذلك ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « القاتل لا يرث » وهذا الحديث يقتضى بعمومه ألا يرث قاتل من مقتوله شيئا سواء أكان قتله موجبا للقصاص أو الكفارة أم لم يكن ، فنكيف ذهب الحنفية إلى توريث القاتل بحق وتوريث مَنْ كان فعله سببا للموت ومحوها ؟ فَرَقَ الحنفية بين من كان فعله سببا في موت مورثه فورثوه ومن قتل مورثه خطأ فمنعوه الإرث فما وجه هذه التفرقة ؟ هل تعتبر دية المقتول كأمواله المتروكة أم يفرق بينهما ؟ وهل يرث من الدية كل من يرث من ماله المتروك أولا ؟ اذكر ما تعرفه من مذاهب العلماء في ذلك و بيان وجه ما تذكره .

اذكر من يرث حق القصاص من الورثة ومن لايرثه، و إذا كان فى بعض ذلك خلاف بين العلماء فاذكره و بين وجهه وعلِّل للقول المختار .

اشرح خلاف العلماء فى توريث المسلم من الكافر ودليل كل فريق منهم، ذهب الحنفية إلى أن المسلم لا يرث الكافر، وذهبوا مع ذلك إلى أن المسلم يرث المرتد فكيف توجّه ذلك ؟ اذكر مذاهب العلماء فى توريث الكفار بعضهم من بعض، ووجة ما ذهب إليه كل فريق منهم. بين أنواع اختلاف الدارين، ومثل لكل نوع منها عثالين.

اذكر اختلاف العلماء في اختلاف الدارين : أمانع هو من الإرث أم لا ، ووجه رأى فريق منهم . لماذا منع الأحناف التوارث بين الحر بيين من دارين وأجازوا التوارث بين أهل البغى وأهل العدل ودارها مختلفتان .

اذكر أحكام الميراث في المسائل الآتية مع التعليل:

ا حربیان من دارین مختلفتین وأحدها قریب الآخر و کل منهما مقیم فی داره وقد مات أحدها.

حربيان من دارين مختلفتين وأحدها قريب للآخر وكلاها مقيم
 فى دار الإسلام ، وقد ماټ أحدها .

ح — حربيان من دار واحدة وأحدها قريب للآخر وكلاها مقيم فى دار الإسلام، وقد مات أحدها.

#### باسب

#### معرفة الفروض ومستحقيها

#### السهام المقدرة وأصحابها :

(الْفُرُوضُ الْفَدَّرَةُ): أَى السهام المعيَّنة في باب الميراث المذكورةُ (فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ سِيَّةُ ):

الأول: (النَّصْفُ) وقد ذكره الله تعالى فى ثلاثة مواضع؛ فقال الله تعالى: « وَ إِنْ كَانَتْ » وَقَالَ الله تعالى: « وَ إِنْ كَانَتْ » وَقَالَ الله تعالى : « وَاحْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » وقالَ الله تعالى : « وَالَـٰكُمْ فَاتَرَكَ الْزُوَاجُكُمْ » وقال: « وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ » .

والثانى : نِصِفُ النصفِ ( وَ ) هو ( الرَّبُعُ ) المذكور فى موضعين حيث قالِ : « فَلَـكُم الرُّبُعُ مما تركن » وقال : « وَلَمُنَّ الرُّبُعُ مِما تركنتُمْ » .

والثالث: نصفُ نصفِ النصفِ ( وَ ) هو ( الثمنُ ) وذكره مرة واحدة فقال: « فلَهُنَّ الثمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ »

( وَ ) الرابع : ( الثَّلُمُانِ ) وقد ذكره فى موضعين فقال فى حق البنات : « فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنُتَـيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ » وفى حق الأُخَوَات : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثانِ » . والخامس: نصفُ الثلثين (وَ) هو (الثَّلثُ) الذي ذكره في موضعين أيضا فقال: « فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» وقال: «و إن كانوا»: أي أولادُ الأم « أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاً فِي الثَّلُثِ ».

والسادس: نصفُ نصف الثلثين ( وَ ) هو ( الشَّدُسُ ) المذكور فى ثلاثة مواضع حيث قال تعالى: «وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » وقال تعالى: «وَلِأَبُو السُّدُسُ » ، وقال تعالى فى حق وَلَدِ الأم: « وَلَهُ أَخْ اَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » .

( وَأَسْحَابُ هٰذِهِ السِّمَامَ ) : أي مستحقُّوها ، سواء عُلم استحقاقهم لها بنصَّ ألكتاب أو بغيره من الدلائل ، وهي السنة والإجماع ( اثْنَيْ عَشَرَ نَفَرًا : أَرْبَعَةُ ۖ منَ الرِّحَالِ ، وَهُمُ الْأَبُ وَالْجَدُّ الصَّحِيحُ ) وهو : ( أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلاَ وَالْأَخُ لِآمَ والزَّوْجُ) قدّم الأبَ على الجد الكونه محجو با بالأب، وكذا يحجب الجدُّ الأخرَ لأم ، إجماعا ، وتقديمه أى الأخ على الزوج لأن النسب أقوى من السبب ، كاعرفت (وَ آَمَانُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَهُنَّ : الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الاَبْنِي وَإِنْ سَفَلَتْ وَالْاخْتُ لِأَب وَأُمْرٍ وَالْأُخْتُ لِأَب وَالْأُخْتُ لِأُمْ وَالْأُمْ ۖ وَالْجَدَّةُ الصَّحِيحَةُ ۚ وَهِيَ الَّتِي لاَيَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إِلَى المَيِّتِ جَدُّ فاسدٌ ) قدم الزوجة على البنت لأنها أصل الولاد إذ منها يتولد الأولاد وليقع ذكرها قريباً من ذكر الزوج، وقدم البنتَ على بنت الابن لكونها أقرب إلى الميت منها ، ولأن بنت الابن تقوم مقام البنت عنـــد عدمها ، وأخَّر الأخت لأب وأم عن بنت الأبن لـكونها أبعد منها في القرابة ، وقدمها على الأخت لأب لقوة القرابة ، ولأن الأخت لأب تقوم مقامها عندعدمها، وتقديمُها على الأخت لأم لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم ، وتقديم الأخت لآم على الأم لأن الأختــين لأم تحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، وجنسُ الحاجب مقدَّم على جنس المحجوب ، وتقديمُ الأم على الجدة لكونها أقرب .

لايقال: تقديم الأب في الرجال يقتضى تقديم الأم في النساء؛ لأنا نقول: معرفة نصيب الأم تتوقف على معرفة نصيب الأخوات من وجه، دون المكس. وقيد الجدة بالصحيحة وفسرها بالتي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد وهو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أم وضرورة أنه يقابلُ الجدة الصحيح المفسير كما سيأتي بالذي لاتدخل في نسبته إلى الميت أم؛ فالجدة إن خَلَت نسبتها عن الجد الفاسد كانت صحيحة، سواء كانت مُدلية بمَحْف الأنونة كأم الأم وأم أم الأم، أو بمحف الذكورة كأم الأب وأم أب الأب، أو بخلط منهما كأم أم الأب، وهي صاحبة الفرض في الجدات كالجد الصحيح في الأجداد، وإذا دخل في نسبتها إليه الجدة الفاسد كانت فاسدة، ومنتمية بخلط الذكور والإناث كأم أب الأم وأم أب الأم، وليست هي بصاحبة فرض كالجد أب الأم وأم أب أم الأب وأم أب الم المرابة لا بعصوبة ولا بفرض.

#### ١ ـ أحوال الأب فى الميراث :

(أَمَّا الْأَبُ وَلَهُ أَحْوَالُ ثَلَاثُ : الْفَرْضُ الْطُلْقُ ) : أَى الخالص عن التعصيب (وَهُوَ السُّدُسُ ، وَذَلِكَ مَعَ الْإَبْنَ أَوِ ابْنَ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَتَ ) وَالْقَرْضُ وَالتَّعْصِيبُ ) معا (وَذَلِكَ مَعَ الْإَبْنَةِ أَوِ ابْنَةَ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَتَ ) وَاللَّهُ وَاللَّهُ السُّدُسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السُّدُسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السُّدُسُ وَاللَّهُ السُّدُسُ عَلَى أَنَ فَرَضَ اللَّبِ مع الولد هو مِنَا وَلا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِعْ الولد هو وَبِيانَ ذَلِكَ أَنَهُ وَلَكُ أَنَّ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَكُ ﴾ وهذا تنصيص على أَن فرض الأب مع الولد هو السدس ، لَكُن اللهِ الولد يتناول الابنَ والبنتَ ، فان كان مع الأب ابنُ فله فرضه أعنى السدس ، والباقى الابن ؛ لقوله عليه السلام : « أَخْقُوا الْفَرَائِضَ فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ الله

عند عدم الابن وابنه ( وَالتَّمْصِيبُ المَحْضُ وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَهُ أَبُواهُ اللَّهِ وَإِنْ سَفَلَ ) وذلك لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنُ له وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاَّمُهِ الثَّلُثُ» ؛ إذ يفهم منه أن الباق للأب فيكون عصبة محضة .

#### ٢ ـ أحوال الجد في الميراث :

( وَالْحَدُّ الصَّحِيخُ هُوَ الَّذِي لَأَتَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيتِ أُمُّ كَالْأَبِ ) عند عدمه ، في ثبوت تلك الأحوال الثلاث ، بل في جميع أحكام الميراث ( إلا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ ، وَسَنَدَ كُرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ) الْأُولَى : أَنَّ أَمِ الأَب لاترتْممه ، وترث معالجد ، والثانية : أن الميت إذا ترك الأبوين وأحَدَ الزوجين فللأم ثلثُ ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ، ولو كان مكان الأب جدّ فللأم تُلُثُ جميع المال إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن لهما ثلث الباقي أيضاً ، يعنى بعد نصيب أحد الزوجين أيضا ، والثالثة : أن بني الأعيان والعَلاّت (١) كلَّهم يسقطون مع الأب إجماعا ، ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، والرابِعة : أن أبَ المعتقِ مع ابنه يأخذ سُدُسَ الولاء عند أبي يوسف رحمه الله تمالى ، وليس للجدّ ذلك ، بل الولاء كله للابن ، ولا فرق بينهما عند سائر الأئمة ؛ إذ لا يأخذان شيئا من الولاء ، و إذا جعلت المسألة الثانية مسألتين كما في عبارة الكتاب فالأولى أن يقال : « إلَّا في خمس مسائل » وسيأتيك تتمة الكلام .

(وَيَسْقُطُ) الجِدُّ ( بِالأَبِ ؛ لأَن الأَبَ أَصلُ فِي قَرَ ابَةِ الجِدِّ إِلَى المَيِّتِ ) واعترض على هذا التعليل بأنه يلزم منه سقوط أولاد الأم بالأم لأنها أصلُ

<sup>(</sup>١) بنو الأعيان : هم 'الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وبنو العلات ـــ بفتح العين ـــ الإخوة لأب والأخوات لأب .

فى قرابة أولادها ، وقد يُدفع باعتبار انضام العصوبة التى ترجح بزيادة القرب ، والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أم كأب الأب وإن علا .

#### ٣ ـ أحوال الأخ لأم والأخت لأم:

ولما أراد أن يذكرالأخ لأم في فصل الرجال ، وكانت الأخت لأم مساوية له في الأحكام \_ عمَّم الكلام كيلا يحتاج إلى ذكرها في فصل النساء فقال : (وَأَمَّا لاَ فَي الأَحكام \_ عمَّم الكلام كيلا يحتاج إلى ذكرها في فصل النساء فقال : « وَإِنْ كَانَ رَاجُلُّ لاَ وَلادَالاُم مِ فَاحُوال ثَلَاثُ أَوْ أَخْتُ فَلَكُل وَاحِد مِنهُما السّدُسُ » والمراد يؤرت كلالله وقاص رحمها الله : «فإن منه أولاد الأم إجماعا ، ويدل عليه قراءة أبي وسمّه بن أبي وقاص رحمها الله : «فإن كانوا أكثر من ذلك فَهم شركاء في الثلث » (ذ كورهم م وإنا أنهم في القسمة والأستحقاق ولأن المأخذ من الما ما يأخذه والأستحقاق ولأن الواحد منهم مذكراً كان أو مؤنثاً بستحق السدس ، وإذا تعدّذوا ذكوراً أو إناثا في المتعدد منهم مذكراً كان أو مؤنثاً بستحق السدس ، وإذا تعدّذوا ذكوراً أو إناثا في المتعدد والمتعدد والمتعدد والمتعدد القسمة .

( وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْاَبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَبَالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالْاَتِّفَاقِ ) لأنهم من قبيل الكلالة \_ كما عُلم من الآية \_ وقد اشترط فى إرثها عدمُ الولد والوالد إجماعًا ، لقوله تعالى : « قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فَى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُو ْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَا أَدْتُ مَنْ لَيْسَ لَه وَلَدُ ولا والد » لَكَلالة مَنْ لَيْسَ له ولد ولا والد » لكن ولد الابن داخل فى الولد ؛ لقوله تعالى : « يا بَنِي آذَمَ » والجذُ داخل فى الوالد ؛

لقوله تمالى : «كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَ يُكُمْ مِنَ الجَنَّةِ » فلاإرث لأولاد الأممه هؤلاء . ثم لفظ الكلالة في الأصل بمنى الإغياء وذَهاب القوة ، كقوله :

#### \* فَآلَيْتُ لاَ أَرْثِي لَمَا مِنْ كلالةٍ \*

ثم استميرت لقرابة مَنْ عدا الولد والوالد ، كأنها كالَّة صعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد ، وتطلق أيضًا على مَنْ لم يخلف ولداً ولا والداً ، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلَّفين .

#### ٤ ـ أحوال الزوج في الميراث :

( وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ : النِّصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلِدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ) أَى : عندعدمهما معاً ، ولذلك عطف بالواو (وَالرُّ بُعُمْعَ الْولَدِ أَوْوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ) : أَى يَكْنَى وَجُود أحدها فى ذلك ، ومن ثُمَّ عطف بأو ، وكلتا الحالتين صُرِّج بهما فى نظم القرآن ، كما من فى ذكر السَّهام .

1 — ما عدد السهام المعينة الهيراث ؟ وما هي ؟ وما عدد من يستحقها من الرجال ومن النساء ؟ اذكر ذلك تفصيلا . ما الأدلة التي ذكرت فيها هذه السهام من القرآن الكريم ؟ في كم مرة ذكر النصف والثلث والربع ؟ ما أحوال الأب في الميراث ؟ وما دايل كل حالة منها ؟ وما سَهَمُه في الأحوال التي يكون فيها ذا فرض ؟ ما الجد الصحيح ؟ وما أحواله في الميراث ؟ في كم مسألة يخالف فيها ذا فرض ؟ ما الجد الصحيح ؟ وما أحواله في الميراث ؟ في كم مسألة يخالف الجد الصحيح الأب ؟ ما الذي تعرفه من مذاهب العلماء في نصيب الأم من تركة ابنها المتوفى إذا ترك زوجة وجدا صحيحا وأما ؟ اذكر ما تعرفه من مذاهب العلماء في استحقاق أبي المعتقي من الولاء مع وجود ابن المعتق . كم حالة للأخ

للأم والأخت للأم ؟ وما الدليل على كل حالة منها ؟ مَن الذين يحجبون الأخَ للأم ؟ وما الدليل على كل حالة ؟ للأم ؟ وما الدليل على كل حالة ؟

اذكر نصيبكل وارث في المسائل الآتية :

- (١) مات رجل و ترك أبنًا وأبا 🚓
- (٢) ماتت امرأة وتركت رُوَّجا وَابْنَا وَأَبَا ﴿
  - (٣) مات رجل وترك أبا و بنتا .
- (٤) ماتت امرأة وتركت زوجا و بنتا وأبا .
  - ( ٥ ) مات رجل وترك بنتا وجدا .
- (٦) ماتت امرأة وتركت زوجا و بنتا وَجَدًّا . .
- ح بين الوارثين والمحجو بين في المسائل الآتية :
  - (١) مات رجل وترك ابنا وأبا وحدا .
  - (٢) مات رجل وترك بنتا وجَدًّا وأخالاً م
- (٣) ماتت امرأة وتركت بنتا وجَدًّا وابنا وزوجا .
- و كل مسألة من المسائل الآتية جماعة من الوارثين ، فبين هؤلاء ، و بين سهم كل وارث ، و إذا كان في المسألة محجوب فبينه و بين مَنْ كان سبباً في حَجْبه .
  - (١) مات رجل ، وترك : أبا ، وجدًّا أبَ أبٍ ، وأخا لأم .
- (٢) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأبا ، وجدًّا أَبَ أُمْ ي وجدا أبَ أبٍ ، وأبا أبَ أَمْ ي ماتت المرأة ، وتركت : زوجا ، وأبا الأم .
  - (٣) مات رجل ، وترك : أبًا ، وابناً ، وأخا لأم ّ .
- (٤) ماتت امرأة عتيقة ، وتركت : زوجا ، وأبا ، وابناً ، وأخَّا لأم ، وابنَ مولاها الذي أعتقها .

- ( ٥ ) مات رجل عتيق ، وترك : أبا ، وابناً ، وابنة ، ومولاه الذي أعتقه .
- (٦) ماتت امرأة عتيقة ، وتركت : زوجا ، وابناً ، وابنة ، وابن مولاها الذي أعتقها و بنته .
- ( ٧ ) ماتت امرأة عتيقة ، وتركت : زوجا ، وابن مولاها الذي أعتقها و بنته وأخته الشقيقة .
- ( ٨ ) ماتت امرأة عتيقة ، وتركت : زوجا ، وابن مولاهاالذي أعتقها و بنته .
- ( ٩ ) ماتت امرأة عتيمة ، وتركت : زوجا ، وأخا لأم ، وأختاً لأم ، وأختاً شقيقة لمولاها الذي أعتقها .
  - (١٠) مات رجل ، وترك : أخا لأم ، وأختاً لأم ، وابن عمرٌ .
  - (١١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وثلاثة إخوة لأم ، وابن خال .
    - (١٢) مات رجل ، وترك : أما ، وأخا لأم ، وابن عمة .
    - (١٣) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، وأخا لأم ، و بنت عم .
  - (١٤) مات رجل ، وتركي : جدًّا أبَ أبٍ أبٍ ، وأخا لأم ، وابن أخ شقيق .
    - (١٥) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنت أخ شقيق .
- (۱٦) مات رجل ، وترك: أخو ين لأم ، وكان قد أوصى لأجنبي بثلثي تركته . فكيف تو زع تركته ؟
  - (۱۷) ماتت امرأة ، وتركت : روحا ، وثلاثة إخوة لأم ، وكانت قدأوصت بثلث تركتها لأجنبي ، و بر بعها لأجنبي آخر. فكيف توزع تركتها ؟ (۱۸) أوصى رجل بربع تركته لأجنبي ، و بنصفها لأجنبي آخر ، ثم مات ولم يترك سوى زوجته . فكيف توزع تركته ؟

### فصول النساء

#### أحوال الزوجة والزوجات:

( اللزَّوْجَاتِ حَالَتَانِ: الرَّبُعُ الْوَاحِدَةِ فَصَاعِدًا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ اللَّ ثِي وَإِنْ سَفَلَ ، وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ اللَّهْنِ وَإِنْ سَـفَلَ ) وقد صرح بهاتين الحالتين أيضًا في النظم المذكور هناك ، وقد روعي بين نصيبي الزوجين أن للذكر منهما ضعف حظ الأنثى على التقديرين .

#### 7 ـ أحوال بنات الصلب فى الميراث :

( وَأَمَّا لِمِنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالُ ثَلَاثُ : النِّصْفُ لِلْوَاحِدَة ) وهذه مصرَّحُ ۖ بها فى الآية ( وَالثُّالْمُانِ الِلْاثْنْتَايْنِ فَصَاعِداً ) والمنصوص عليه فى القرآن صريحاً أنهن إذا كُنَّ نساء فوق اثنتين فاهن الثُّلثان مما ترك ، وأما الاثنتان فحكمهما عند ابن عباس حكم الواحــدة ، وهو ظاهر ، وعند سائر الصحابة رضى الله تعالى عنهم حكم الجماعة ، وعُلِّل قولهم بوجوه ثلاثة : الأول : أنه قال الله تعالى « لِلذَّ كُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ » ، وأدنى مراتب الاختلاط ابنُ و بنت ، فللابن حينئذالثلثان بالاتفاق ، فعرف بهذه الإشارة أنالبنتين لهما الثلثان في الجلمة ، وليس ذلك إلا في حالة انفرادها عن الابن ، فلا حاجة إلى بيان حالهما ، بل إلى بيان حال ما فوقه ما ، فلذلك قيل : « فإنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَكَ بْنِ » أَى : فان كنَّ جماعةً بالغات مابلغن من العــدد فلهن ماللاثنتين ، أعنى الثلثين لايتجاوزنه . الثانى : أن البنتين أقربُ رَحِمًا من الأحتين اللتين تُحُرْ زان الثلثين ؛ فهما أولى بذلك الإحراز . الثالث : أن الأحت إذا كانت مع الأخ وجب لهــا الثلث ؛

فبالأولى أن يجب لها ذلك إذا كانت مع أخت أخرى ، وكذلك للأخرى يجب مع أختها ؛ فوجب لهما الثلثان .

( وَمَعَ الْاِبْنِ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ ، وهو يُعَصِّبُهُنَّ ) ؛ لقوله تعالى : « يُوصِيكُمُ اللهُ فَى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ » ؛ فانه لما لم يبين نصيب البنات عند الاجتاع مع الابن دل على أنه يعصبهن، وأن المال يُقسم بينهن و بين الابن على ماذ كر من القسمة بطريق العصوبة .

#### ٧ ـ أحوال بنات الابن فى الميراث :

( وَ بَنَاتُ الْأُبْنِ كَبَنَاتَ الصَّابِ ) في ثبوت تلك الأحوال الثلاث ، ولهن أحوالُ ثلاث أخر ؛ فلذلك قال : ﴿ وَلَهُنَّ أَحْوَالُ سَتَّ : النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ ، والثُّالثانِ لِلْأَنْمَتَ يْنِ فَصَاءِدًا عنْدَ ءَدَم بَناتِ الصُّاب ) فهاتان الحالتان من الثلاث الأولى ، و يشترط فيهما عدمُ الصلبيات ؛ لأن النص ورد فيها صريحاً ، فإذا عُدِمْنَ قامت بنات الابن مقامهن (وَهَانَ الشُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّاسِيَّةِ تَكْوِلَةً لِالثُّلُمَيْنِ) هذه حالة أولى من الثلاث الأخر ، والدليل عليها أن حق البنات الثلثان ، وقد أُخذت الصلبيةُ الوَّاحدة النصفَ لقوة القرابة ، فبقي سدسٌ من حق البنات ، فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أومتعددة ، وما بقي من التركة فلأولى عصبة ؟ فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات ، و يَصِرْن معها من العصبات إن كان معهن ً ابن الابن ، و إن كان معهن ذكر أسفل منهن درجةً فلهن فرضُهن [ كبنات الصاب معابن الابن] ( ولاَ يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَـيْنِ) عند عامة الصحابة رضى الله عنهم ، إذ لم يبق معهماً شيء من حق البنات ، خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما ؛ إذ حكمهما عنده حكم الواحدة ، وهذه حالة ثَانية من الثلاث الأخر ( إلاَّ أَنْ يَكُونَ بِجِذَائِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ عَلَامٌ ۖ فَيَعْضَهُنَّ

وَ ) حينهٔذ يكون ( الْباقِ بَيْهُمْ لِلذ كَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) ، هذه حالة ثالثة من الثلاث الأولى ؛ فإن بنات الابن إذا كان بحذائهن غلام - سنواء كان أخاهن أوان عهن \_ فإنه يعصهن ، كما أن الان الصلبي يعصب البنات الصلبية ، وذلك لأن الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث اللاتي في درجته إذا لم يكن الميت ولد صلبي بالاتفاق في استحقاق جميع المال ، وكذا يعصبها في استحقاق الباقي من الثلثين مع الصلبيتين ، و إليه ذهب عامة الصحابة ، وعليه جمهور العلماء ، وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنــه : لا يعصبهن ، بل الباقى كلَّه لابن الابن ، ولا شيء لبناته ؛ إذ لو جُعل الباق بينهم ههنا للذكر مثل حظ الأنثيين لزاد حق البنات على الثلثين ؛ وقد قال عليه السلام : « لا يُزَ ادُ حَقُّ الْبَنَاتِ عَلَى الثُّالُدَ يْنِ » وأيضاً الأنثى إنما تصير عصبة بالذكر إذا كانت صاحبةً فرض عند الانفراد عنه كالبنات والأخوَات ، وأما إذا لم تكن كذلك فلاتصير به عصبة كبنات الإخوة والأعمام مع بنيهم . وأجيب عن الأول بأن استحقاق الصلبيتين بالفرض، واستحقاق بنات الابن بالتعصيب، وها سببان مختلفان ، فلا يُضَمِّ أحدُ الحقين إلى الآخر ، فلا زيادة على الثلثين . وعن الثاني بأن بنت الابن صاحبة فرض عند الانفراد عن ابن الابن ، لكنها محجوبة بالصلبيتين ههنا ، ألايرى أنها تأخذ النصفَ عند عدم الصلبيات ، بخلاف بنات الأخ والعم ؛ إذ لافرض لها عند انفرادهاعن ابنيهما ، فلايصرن عصبة به ، هذا كله إذا كان الفلام بجذائهن ، وأما إذا كان أسفل منهن فالحكم كذلك أيضاً عندنا في ظاهر المذهب، وقال بعض المتأخرين: لايعصبهن ، بل الباقى للغلام خاصة ؛ لأن الذكر إيما يعصِّب مَنْ في درجته ، لامَنْ هوأعلى منه ، فان ابن الابن لايعصب البنات الصلبية ، وأيضا لو عَصَّبَ الذَّكرمَنْ هو أعلى منه لصارَعُورُومًا؛ لأن في إرث العصبة يُقدَّم الأقرب

على الأبعد ، ذكراً كان الأقرب أوأننى ، ألا يرى أن الأخت لما صارت عصبة مع البنت قدمت على ابن الأخ ، وإذا صار محروما لم يعصب أحداً ، ولنا أن هذه الأنثى لوكانت فى درجة الذكر لكانت به عصبة ، فاذا كانت أقرب منه كانت لذلك أولى ، وكيف لا يرَ ثنَ ومَنْ فى درجة الفلل ههنا من الإناث يستحق شيئاً ، والقولُ بأن الأقرب من البنات محروم مع استحقاق الأبعد منهن يُشبه المحال .

(وَيَسْقُطْنَ) أَى : بنات الابن ( بِالاِبْنِ ) بخلاف بنات الصلب ؛ فهذه ثالثة الأحوال من الثلاث الأخر ، وبها تمت الأحوال الست لبنات الابن .

( وَلَوْ تَرَكَ ) الميت ( ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ بَعْضُهُنَّ أَسْـفَلُ مِنْ بَعْضِ ، وَ ) تُوكُ أَيْضًا (ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ ابْنِ أُخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسْـفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، و ) ترك أيضًا (ثَلَاثَ بَنَابِ ابْنِ ابْنِ أُخَرَ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ بهذه الصورة ) :

| الفريق الثالث |                                             | الفريق الثاني                            |     |                   | الفريق الأول                             |     |            |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| الوسطى        | ابر<br>ابر<br>ابن بنت<br>ابن بنت<br>ابن بنت | الْهُلْمِياً<br>الْوُسْطَى<br>السُّفْلَى | بنت | ابر<br>ابن<br>ابن | الْعُلْمِياً<br>الْوُسْطَى<br>السُّفْلَى | بنت | ابن<br>ابڻ |

( الْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ لاَيُوَازِيهِا أَحَــٰذُ ) لانتمــائها إلى الميت بواسطة واحدة ، ولِيس فى هؤلاء البنان مَنْ هوكذلك ( الوُسْطَى مِنَ الْفَرِيقِ الْاوَّلِ

تُوازِيها الْهُلْيا مِنَ الْفَرِيقِ النَّانِي) لأن كلا منهما تُدْلِي إلى الميت بواسطتين (الشّفلى مِنَ الْفَرِيقِ النَّالِثِ) مِنَ الْفَرِيقِ النَّانِي وَالْهُلْيا مِنَ الْفَرِيقِ النَّالِثِ) مِنَ الْفَرِيقِ النَّالِثِ الْفُريقِ النَّالِثِ اللهُ وَسَائِط ( الشّفلى مِنَ الْفَرِيقِ النَّانِي النَّانِي النَّالِي اللهِ بأربع تُوازِيها الْوُسُطَى مِنَ الْفَرِيقِ النَّالِثِ ) لانتماء كل واحدة منهما إليه بأربع وسائط ( الشّفلى مِنَ الْفَرِيقِ النَّالِثِ لَا يُوازِيها أَحَدُ ) لأنها تُدْلِي إلى الميت وسائط ( الشّفلى مِنَ الْفَرِيقِ النَّالِثِ لَا يُوازِيها أَحَدُ ) لأنها تُدْلِي إلى الميت بوسائط خمس ، وليس في هذه من هو كذلك .

( إذا عرفنا هذا فنقول: لِلْهُ لْمَا مِنَ الْفَرِيقِ الْأُوَّلِ النِّصْفُ )؛ لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها (وَ لِلْوُسْطَى) من الفريق الأول (مَعَ مَنْ تُوَازِيهاً ) وهى العليا من الفريق الثانى ( الشُّدُسُ تَكُمْلَةً لِلثُّلُثُمْيْنِ )؛ وذلك لأن العليا من الفريق الأول لما قامت مقام الصُّلبية قامت مَنْ دونها بدرجة واحدَّة مقاًم بنت الابن ( ولاَ شَيْءَ لِلسُّفْلَيَاتِ ) وهي الست الباقية من البنات التسع ؛ لأنه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث ؛ فلم يبق للباقيات فرض ، وليس لهنَّ عصو بة قطعاً ؛ فلا يرثن من التركة أصلا ( إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ): أي مع تلك الشَّفْلَيَاتِ السَّ (غُلاَمْ فَيُعَصِّبُ) أَي : يعصب منهن (مَنْ كَانَتْ بِحِذَائِهِ ومَنْ كَانَتْ فَوْقَهُ ) كَمَّا سَبَقَ تَقْرِيرِهُ عَلَى قُولُ عَامَةَ الصَّحَابَةُ وَجَهُورَالْعُلَمَاءُ رَحْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مِمَّنْ لَمَ ۖ تَكُنْ ذَاتَ سَهُم ) فإنها تأخذ سهمها ولا تصير به عصبة ، وهي العليا من الفريق الأول التي أخذت النصف ، والوسطى منهم مع العليا من الفريق الثاني حيث أُخذتا السدس ، وهذا قيد يمتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذائه ، فانه يعصبها مطلقاً ( و يَسْقُطُ مَنْ دُونَهُ ) : أي مَنْ دون ذلك الغلام في الدرجة من الشُّفلَكات.

فإن كان الغلام مع السفلي من الفريق الأول أخدت العليا منهن النصف وأخذت الوسطى منهن مع العليا من الفريق الثاني السدس ، ويكون الثلث

الباقى ببن الغلام و بين السفلى من الفريق الأول والوسطى من الفريق الثانى والعليا من الثالث ، للذكر مثل حظ الأنثيين أخماساً ، وسقطت سُفْلى الثانى ووُسْطى الثالث وسفلاه .

و إن كان الغلامُ مع السفلى من الفريق الثانى كان الثلث الباقى بين الغلام مو بين سُفلى الأول ووُسُطاه أسباعا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسَقَطَت سُفلى الثالث .

و إن كان الغلام مع السفلي من الفريق الثالث كان الثلث الباقى بين الغلام و بين الشُفْلَيات الست أثمانا . هذا ماصرح به في الكتاب .

و إن فُرضَ الغلامُ مَع العُليا من الفريق الأولكان جميع المال بينه وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للسفليات وهن ثمان.

و إن فرض مع وُسُطَّى الأول فتأخذ عليا الأول النصف والباقى للغلام مع مَنْ بحذائه \_ وهى وُسُطَى الأول وعُلْياً الثانى \_ للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا الحال إذا فرض مع عُلْياً الثانى .

وأما تصحيح المسائل فى جميع هذه الصور فعلى ما ستحيط به فيما بعدُ ، فلا حاجة إلى إيراده ههنا .

واعلم أن العلييات من بنات الابن في أي درجة كانت متى أُخَذَتُ الثلثين بالفرضية ثم اختلط الذكور بالإناث فعلى قول عامة الصحابة يعصب الذكور الإناث على التفصيل المذكور ، وعند ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يكون الباقى من الثلثين للذكور وحدهم بالعصوبة ، كما مر . و إن أُخذت العُليا منهن النصف ثم اختلط الذكور بالإناث فإن كان عدد الإناث أو مساويًا له كان الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالاتفاق ، و إن كان عدد

الإِناث أكثر فعند العامة كذلك ، وعند ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الإِناث حينتُذ السدس ؛ فإنه كان ينظر إلى ما هو أَضَرُ ببنات الابن من المقاسَمة والسُّدُس فيعطيهن ماهو أقل ؛ احترازاً عن الزيادة على الثلثين في حق البنات.

واعلم أن ذكر البنات على اختلاف الدرجات كما ذكر فى الكتاب يسمى مسألة التَّشْبيب؛ لأنها لدِقتها وحسنها تشْحَذ الخواطر، وتميل الآذان إلى استماعها، فشُبَهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها، واستدعاء الإصغاء إلى استماعها.

#### ٨ - أحوال الأخوات الشقيقات في الميراث:

﴿ وَأَمَّا لِلْأَخُواتِ لِأَب وَأَمَّ فَأَحْوَالُ خَمْسٌ ﴾ ذكر المصنف رحمه الله ههنا أربعاً مُّنها ، وأخَّر الخامسة ليذكرها مع سابع أحوال الأخوات لأب رَوْمًا للاختصار : ( النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ ) لقوله تعالى : « وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ » ( وَالتَّلْثَانِ لِلاَثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا ) لقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ» والمراد الأخوات لأب وأم ، أو لأب ؛ لأن الأخوات لأم قد عُلم حالها في آية المواريث ، كما مر . و إذا استحقت الاثنتان الثلثين كان استحقاق مافوقهما له أُظهر ، وقد يقال : صرَّح في الأخوات بالاثنتين ، وفي البنات بمـا فوقهما ليُعلم من حال الأُختين حالُ البنتين ، ومن حال البنات حال الأُخوات بطريق الأولوية (وَمَعَ الأَحِ لِأَبِ وَأُمِّ للذَّكَرِ مِثْلُ خَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بهِ لِأُسْتِوَائِهُمْ فِي الْقَرَابَةِ إلى المَيِّت ) قال الله تعالى : « وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءَ ۚ وَلِلذَّ كُر مِثْلُ ۚ حَظِّ الْأَنثَيَيْنِ » فلم يقدِّر نصيب الأخوات في حالة الاختلاط كما لم يقدر نصيب الإِخوة ، فدل ذلك على أنهن قد صِرْنَ عصبات معهم ، وقد خالف بعضُ العلماء فيما إذا خَلَّف الميتُ بنتاً وأخا وأختاً لأب وأم ؛ فقال: الباقى بعد نصيب البنت للأخ دون الأخت ، استدلالاً بقوله عليه السلام:

« فَكَ أَبْقَتْهُ الْفَرَائِضُ فَلِأُوْلَى رَجُل ذَكَر » ورُدَّ بأنهم أجمعوا في بنتٍ و بنتٍ ابن وابنِ ابن على أن الباقى من نصيبها بين وَلَدَى الابن للذكر مثل حظ الْأنثيين ، وأجمعوا أيضاً في بنتٍ وعم وعمة على أن الباقى للم وحده ، واختلفوا \_ فى الأخ والأخت مع البنت ؛ فنقول : إلحاقُهما بابن الابن و بنت الابن أوْلَى من إلحاقهما بالعم والعمة ، ألا يُركى أنهم كما أجمعوا على أنه إذا لم يكن مع بنت الابن وابن الابن بنت كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ،كذلك أجمعوا على أنه إذا لم تكن مع الأخ والأخت بنتُ كان المال بينهما كذلك ، بخلاف العم والعمة فإنه إذا لم يكن معهما بنت كان إلمـال كله للعم وحده ، فـكـذا الحال في الباقي بعد نصيب البنت ، كَذَا ذَكَرَهُ الطحاوى في شرح الآثار ( وَلَهُنَّ الْبَاقِي ) أَي : النصف أو النِّلث ( مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ مَعَ بَنَاتِ الْإُبْنِ )؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «اجْعَلُوا الْأَخُواتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً » ذهب أكثر الصحابة إلى تعصيب الأخوات مع البنات ، وهو قول جمهور العلماء ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : لاتفصيب كلن مع البنات ، وحَكم فيما اجتمعت بنت وأخت بأن النصف للبنيت ولا شيء للأخت ، فقيل له : إن عمر رضي الله تعالى عنــه كان يقول : للأَخت ما يقى ؛ فغضب وقال : ءَأَ نتم أعْلم أم الله ! ير يد أنه تعالى قال : « إِن ٱمْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ » فقد جعل الولَدَ حاجباً للأخت، والفظ الولد يتناول الذكر والأنثى ، كما في حَجْبِ الأم من الثاث إلى السدس، وحَجْبِ الزوج من النصف إلى الربع ، وحَجْبِ الزوجة من الربع إلى الثمن ؛ فلا ميراث للأخت مم الولد ذكراً كان أو أنثى ، بخلاف الأخ فإنه يأخذ مابقي من الأنثى بالعصوبة ، ولا عصوبة للأخت بنفسها ، وإنما تصير عصبة بغيرها إذا كان ذلك الغيير عصبة ، وليست للبنت عصوبة ، فكيف تصير الأخت معها عصبة ؟ ! . والجواب أن المراد بالولد ههنا هو الذكر ؟ بدليل قوله تعالى : « وَهُوَ يَر ثُهَا إِنْ لَمَ ۚ يَكُنْ لَمَا وَلَدَ اللهِ عَلَى : ابن بالاتفاق ؛ لأن الأخ يرثُ مع البنت ، وقد تأيد ذلك بالسنة حيث رُوى اعن هزيل بن شرحبيل أن رجلا سأل أبا موسى الأشعرى عَنَّنْ خَلَف بنتا و بنت ابن وأختا ، فقال : للبنت النصف ، والباقى للأخت ، ثم قال للسائل : اسأل عن ذلك ابن مسعود وأخبرني عما يجيب به ، فلما سأله قال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ، ولبنت الابن بالسدس تكملة للثلثين ، وللأخت بالباقى ؟ فلما أخبر السائل أبا موسى الأشعرى بذلك قال : لاتسألوني عن شيء مادام هذا الْحَرِيرُ فيكم ، فدل ذلك على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمل الأخت مع البنت عصبة .

## ٩ - أحوال الأخوات لأب في الميراث :

(وَالْأَخُواَتُ لِأَبِهِ كَالْأَخُواَتِ لِأَبِ وَأُمْ ، وَلَمُنَ أَخُواَلْ سَبْعُ : النّصْفُ لِلْوَاحِدَة ، وَالثّلْكُانِ لِلِمُّنْ اللّهُ فَصَاعِدًا عِنْدَ عَدَم الْأَخُواَتِ لِأَب وَأَمْ ) وَذلك لما ذَكْرناه مِن النصوص في الأخوات لأب وأَم على ما أشير إليه هناك (وَلَمُنَّ السّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَب وَأُمْ تَكُمِلَةً لِلشّلُتُيْنِ) ؛ فإن حق الأخوات الثاثاث وقد أخذت الأخت لأب وأم النصف ، فبق منه سدس ، فيمُعظى للأخوات لأب حتى يكمل حق الأخوات (ولا يَرثن مَعَ اللّهُ خَتَيْن لِأَب وَأُمْ )؛ لأنه قد كمل لهما حق الأخوات ، أعنى الثاثين ، فلم يبق للأخوات لأب شيء (إلا الله في بَيْنَهُمْ للذَّ كَرَمْنُلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَ أَخُ فَيُعَصِّمُ اللّهُ عَلَى الثاثين ، فلم يبق للأخوات لأب شيء (إلا الله في بَيْنَهُمْ للذَّ كَرَمِثُلُ عَظَ الْأَنْتَيَيْنِ) وذلك لأن ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أجرى مُجْرى ميراث الأولاد السّلية ، وميراث الإخوة والأخوات لأب أجرى مُجْرى ميراث الإولاد السّلية ، وميراث الإخوة والأخوات لأب أجرى مُجْرى ميراث أولاد السّلية ، وميراث الإخوة والأخوات لأب أجرى مُجْرى ميراث أولاد السّلية ، وميراث الإخوة والأخوات لأب أجرى مُجْرى ميراث أولاد السّلية أن يصرون الإخوة والأخوات لأب أولية أن يصرون أولاد السّادية أن يصرون أولاد الابن : ذكورُهُمْ كذكورهم ، وإنائهم كإنائهم (والسّادِسة أن يصرون أن يصرون أولاد الابن : ذكورُهُمْ كذكورهم ، وإنائهم كإنائهم (والسّادِسة أن يصرون أولاد الابن : ذكورُهُمْ كذكورهم ، وإنائهم كإنائهم (والسّادِسة أن يصرون النسوة أولاد الابن : ذكورُهُمْ كذكورهم ، وإنائهم كإنائهم والسّادِسة أن يصرون المنافرة اللهن المنافرة السّادِسة أن يصورون المنافرة المنافرة المنافرة الشّادِسة أولاد اللهن المنافرة السّادِسة أن المنافرة المنافرة المنافرة السّادِسة أن المنافرة ا

عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ أَو مَعَ بَنَاتِ الْإِنْ كَمَا ذَكُوناً ) من قوله صلى الله تعالى الله تعالى عَصَبَةً من الْبَنَاتِ عَصَبَةً » وهو قول أكثر الصحابة والمهاء كما من ، خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عند ، و إنما صرّح بافظ «السادسة» دون غيرها لئلا يتوهم أن قوله : « إلا أن يكون معهن أخ لأب » من تتمة الرابعة ، لكونه استثناء منها فلا يكون حالة خامسة ، ولكن مثل ذلك قد من في أحوال بنات الابن ، فاكتفى هناك بشهادة المعنى فقط .

( وَ بَنُو الْأَعْيَانِ ) أَى : الإخوة والأَخَوَات لأبِ وأُمّ ( وَ ) بنو (الْقَلاَّتِ ) أَى : الإِخْوة والأَخْوَات لأَب ، كَلُّهُم ﴿ يَسْقُطُونَ بِالِأُنْنِ وَانْنِ الْإِنْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَ بِالْأَبِ بِالْاَتِّفَاقِ ، وَبِالْجَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ) ماذكره ههنا من حكم السقوط مشتمل على الحالة الخامسة للأخَوات لأب وأم ، وعلى السابعة للأخوات لأب: أما سقوط الإخوة بالابن فبقوله تعالى : « وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمَ ۚ يَكُنْ لَمَـٰ وَلَدُ » أَى : ابن كما مر ، وأما سقوط الأخوات به فبقوله تعالى : « لَيْسَ لَهُ وَلَدُ ٣ وَلَهُ أُخْتُ ۚ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ » والمراد الابن عندنا لما سبق ، وأما سقوطهم بابن الابن فلدخوله تحت الابن وقيامِهِ مَقاَمه عند عدمه ، وأما سقوطهم بالأب فلأنهم كلالة ، وتوريثُ الكلالة مشروطٌ بَفَقْد الولد والوالدكما عرفت ، وأما سقوطهم بالجدّ عنه مقاسمة الجد إن شاء الله فلما سيأتيك في باب مقاسمة الجد إن شاء الله تعالى ، وهذه المسألة من المسائل التي استثناها في أول الباب من كون الجد الصحيح كالأب ؛ فإن أبا يوسف ومحمداً رحهما الله تعالى لم يجعلاه مُسْقِطا كالأب لهؤلاء الإِخوة والأخوات .

(وَيَسْقُطُ بَنُو الْمَلاَّتِ أَيضاً بِالْأَخِ لِلَّبِ وَأُمِيّ ) وذلك لما عرفت من أن ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم جارٍ مَجْرَى ميراث الأولاد الشَّلبية ، وأن

فان قلت: ماذكره ههنا مشتمل على حالة ثامنة للأخوات من جهة الأب ، وهي سقوطهن بالأخ المذكور ، فكيف قال: « أحوالهن سبع » .

قلت: هذه من تتمة السابعة من أحوالهن ، كأنه قال: و بنو العَلات كلهم يسقطون بالابن وان الابن وإن سفل ، والأب والأخ لأب وأم ، إلا أنه لما ذكر أولاً بنى الأعْيان مع بنى العَلات لم يمكنه أن يذكر الأخ لأب وأم هناك كما لا يخفى ؛ فلذلك أرْدَفَه بسقوط بنى العلات وحدهم به .

و يوجد فى بمضالنسخ « و بالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة » أى : إذا كانت مع البنات أو مع بنات الابن ، كما عامته ، و إنما سقطوا بها لأنها حينئذ كالأخ لأب وأم فى كونها عصبة أقرب إلى الميت كاسيأتى فى باب العصبات .

## ١٠ ـ أحوال الام فى الميراث :

(وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَهَا أَحْوَ الْ ثَلَاثُ: السُّـــدُسُ مَعَ الْوَلَدِ) لقوله تعالى: 
﴿ وَلِأَ بَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلِدُ ﴾ ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى ، ولا قرينة تُخَصِّصه بأحدها (أَوْ وَلَدِ الاُبْنِ وَإِنْ سَمَلَ ) وذلك إما لأن لفظ ﴿ الولد ﴾ يتناول ولد الابن أيضا ، وإما للإجماع على أنه يقوم مقام ولد الصُّلب في توريث الأم (أَوْ الاُثنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَة وَالْأَخُوات فَصَاعِداً مِنْ أَي جَهَة كَاناً ) أي: سواء كانا من جهة الأبوين مما ، أو من جهة الأب ، أومن جهة الأم ، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة ، وإلى هذا ذهب أكثر ولفظ الإخوة يتناول الكلّ ؟ للاشتراك في الأُخُوّة ، وإلى هذا ذهب أكثر ولفظ الإخوة يتناول الكلّ ؟ للاشتراك في الأخُوّة ، وإلى هذا ذهب أكثر ولفظ الإخوة يتناول الكلّ ؟ للاشتراك في الأخُوّة ، وإلى هذا ذهب أكثر أ

الصحابة وجمهورُ الفقهاء رحمهمالله تعالى ، خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما فانه جمل الثلاثةُ من الإخوة والأخوات حاجبةً للأم ، دون الاثنين ؛ فلها معهما الثلث عنده ، بناءً على أن « الإخوة » صيغةُ الجمع ، فلا يتناول المثنى . ورُدّ بأن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة ، ألا يُركى أن البنتين كالبنات والأختين كَالْأَخُواتُ فِي استحقاق الثلثين ، فكذا فِي الحَجْبِ ، وأيضا معنى الجمم المطلق مشترك بين الاثنين ومافوقهما ، وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق ؛ فدل لفظ «الإخوة » عليه . ثم الباقي من السدس الذي حجبوها عنه للأب عند جمهور الصحابة ، ويُرْوَى عن ابن عباسأنه للإخوة ؛ لأنهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه فإنّ غير الوارث لا يحجب ، كما إذا كان الإخوة كيفاراً أو أرقّاء ، وقد يستدل عليه يما رواه طاوس رحمه الله مُرْسَلاً من أنه عليه السلام أعطى الإخوة السدسَ مع الأُنْوِين ، ولنا أنه تعالى قال : « فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَذَ ۚ وَوَرِ ثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فِلاَّمَّهِ السُّدُسُ » والمراد من صَدْر الكلام أن لأمه الثلثَ والباقَ للأب ، فَكذَا الحال في آخره ، كأنه قيل : ﴿ فَإِنَ كَانَ لَهُ إِخُوهُ ۗ وورِ يُهُ أَبُواهُ فلأمِّه الشُّدس » ولأبيه الباقى ، ثم إنَّ شرط الحاجب أن يكون وارثا في حق مَنْ يَحْجُبه ، والأخ المسلم وارثُ في حق الأم ، بخلاف الرقيق والكافر ، فالإخوة يَحْجُبونها ، وهم يُحجَبون بالأب ، ألا يرى أنهم لا يرثون مم الأب شيئاً عند عدم الأم ؟ لأنهم كلالة فلا ميراث لهم مع الوالد، وليس حال الإخوة مع وجود الأم بأقوى من حالهم مع عدمها ، وقد روى عن طاوس أنه قال : لقيتُ ابنَ رجل من الإخوة الذين أعطاهم رَسُولُ الله صلى الله تعالى عليه وسَلَّمُ السدسَ مع الأبوين ، وسألته عن ذلك ، فقال : كان ذلك وصية ، وحينتذ صار الحديث دليـــلا لنا ، إذ لاوصية للوارث ، والظاهر أنه لا صحة لهذه الرواية

عن ابن عباس رحمه الله؛ لأنه يوافق الصِّدِّيق في حَجب الجد للإِخوة ، فكيف يقول بإرثهم مع الأب ؟! كذا في شرح الإمام السرخسي .

وذهبت الزيدية إلى أن الإخوة لأم لا يَحْجُبُونها ، بخلاف غيرهم ؛ فإن الحَجْب ههنا لمعنى معقول هو أنه إذا كان هناك إخوة لأب وأم أولاً ب فقد كثر عيال الأب ، فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق ، وهذا المعنى لا يوجد فيم إذا كان الإخوة لأم ؛ إذ ليس نفقتهم على الأب . وجهور العلماء على أنه لافرق بين الإخوة ؛ لأن الاسم حقيقة في الأصناف الثلاثة ، وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت بالنص "، ألا يُركى أنهم يحجبون الأم بعد موت الأب ، ولا نفقة عليه بعد موته ، و يحجبونها كباراً وليس عليه نفقتهم .

( وَ الْأُمَّ الْكُلِّ عِنْدَعَدَم هُو لَا عَلَا كُورِينَ ) أَى: عند عدم الولد وولد الابن و إن سفل ، وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً ، علم ذلك بقوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه الشدس » . هذا إذا لم يكن مع الأبوين أحد الزوجين ( و ) أما إذا كان معهما أحدها فلها ( الله علم المؤقى بَمْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَذَلِكَ فى مَسْأً لَتَيْنِ ) كأنه أراد فى صورتين ؛ لأن عدّها مسألتين حقيقة يُوجب زيادة المسائل المستثناة فى الجد على الأربع ، كما أشرنا إليه فيا ساف ، و يمكن أن يقال : جعلهما مسألتين فى توريث الأم مع الأب ، ومسألة واحدة فى توريثها مع الجد ؛ أذ لكل من الجعلين وجه في ظاهر ( زَوْج وَأَبْوَيْنِ أَوْ زَوْجَة وَأَبُوَيْنِ ) ، وهذا إذ لكل من الجعلين وجه في ظاهر ( زَوْج وَأَبُوَيْنِ أَوْ زَوْجَة وَأَبُوَيْنِ ) ، وهذا مذهب مجهور الصحابة والفقهاء ، وكان ابن عباس رحمه الله يقول : إن لها ثلث أصل التركة فى هاتين الصورتين ، مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولا سدس التركة مع الولد بقوله تعالى : « ولاً بوَيْه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن التركة مع الولد بقوله تعالى : « ولاً بوَيْه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن

كان له ولد » ثم ذكر أن لها مع عدمه الثلث بقوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبَوَاهُ فلاً مِّه الثاث » فيُفهَم منه أن المراد ثلث أصــل التركة أيضاً ، و يؤيده أيضًا أن السِّهام المقدَّرة كلها بالقياس إلى أصلها بعد الوصية والدَّيْنِ ، وكان أبو بكر الأصمُّ يقول: بأن لها مع الزوج ثلث مايبقي من فرضه، ومع الزوجة ثلث الأصل ؛ لأنه لو جُمِل لها مع الزوج ثلث جميع المال لزاد نصيبها على نصيب الأب ؛ لأن المسألة حينتذ من ستة ؛ لاجتماع النصف والثلث : فللزوج ثلاثة ، وللأم اثنان على ذلك التقدير ، فبقى للأب واحد ، وفى ذلك تفصيل الأنثى على الذكر ، وإذا جُعل لهـا ثلث ما بقى من فرض الزوج كان لها واحد وللأب اثنان ، ولو جُعل لها مع ۚ الزوجة ثلث الأصل لم يلزم ذلك التفضيل ؛ لأن المسألة من اثنا عشر ؛ لاجتماع الربع والثلث ، فإذا أخذت الأمأر بعة بقى للأب خسة ، فلاتفضيل لها عليه . ولنا أن معنى قوله تعالى : « فإِن لم يكن له ولد وور نه أبواه فلأمه الثاث » هو أن لها ثاثَ ماورثاه ، سواء كان جميع المال أو بعضه ، وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكني في البيان « فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث » كما قال تعالى في حق البنات : « و إن كانت واحدةً فلها النصف » بعد قوله : « فإن كُنَّ نساء فوقاتنتين فاهُنَّ ثُلُمَا ماترك » فيلزم أن يكون قوله : « وورثه أبواهُ » خاليًّا عن الفائدة . فإن قيل : نَحُمْلِه على أن الوراثة لهما فقط ؛ قات : ليس في العبارة دلالة على حصر الإرث وفيهما ، وابن سُلِّم فلا دلالة في الآية حينتذ على صورة النزاع أصلا ، لانفياً ولا إثباتا ، فيرجع فيها إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت فى الفروع ؛ لأن السبَبَ فى وراثة الذكر والأنثى واحد ، وكلَّ واحد منهما يَتَّصل بالميت بلاواسطة ، فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثا ، كافى حق الابن والبنت وكافى حق الأبوين إذا انفردا بالإرث، فلايزيد نصيب الأم على نصف نصيب

الأب كما يقتضيه القياس؛ فلا حَجَال لما ذهب إليه الأصر الذي لم يسمع ماذ كرناه من معنى الآية . واعلم أن الأم إذا أعطيت ثُلُثَ الباقى مع الزوجة اجتمع فىالمسألة ر بعان حقيقة لالفظا، فإن ثلثها حينئذ ربع في الحقيقة ﴿ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبِ جَدٌّ فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ بَمِيم المَال ) وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، و إحدى الروايتين عن الصديق رضى الله تعالى عنــه ، وروى ذلك أيضا أهلُ الكوفة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صورة الروج ( إِلاََّعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَاٰحَهُ اللهُ ۚ فَإِنَّ لَمَـا ) مع الجد أيضا ( ثُلُثَ الْبَاقِي ) كما مع الأب ، وهو الرواية الأخرى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ؛ فعلى هذه الرواية جعل الجدكالأب فيعصّب الأم كما يعصّبها الأب ، والوجه على الرواية الأولى هوأنا تركنا ظاهر قوله تعالى : « فلأمِّهِ الثلث » في حق الأب وأوَّلناه بمـا مرَّ كيلا يلزم تفضيلُها عليــه مع تساويهما في القُرْب، وأيَّدْنا تأويلَه بقول أكثر الصحابة ، وأما في حق الجد فأُجْرَيْناه على ظاهره ؛ لعَدَم التساوى في القُرْب ، وقوة الاختلاف فيما بين الصحابة ، ولا استحالَة كَ في تفضيل الأنثى على الذكر مع التفاوت في الدرجة ، كما إذا ترك امرأة وأختا لأب وأم وأخا لأب ؛ فإن للمرأة الربع ، وللأخت النصف ، والأَخ الباقى ؛ فقد فُضِّلت هنا الأنثى لزيادة قُرْبها علىالذكر ، وأيضا للأم حقيقة الولاد كاللَّب فيعضبها ، والجدله حكم الولاد لاحقيقةُ الولاد فلا يعضبها ؛ إذلا تَمْضِيب مع الاختلاف في السبب ، بل مع الاتفاق فيه ، وهذه المسألة من المسائل الأربع التي استثناها في أوائل الباب ؛ فإن أبا حنيفة ومحمداً رَّحمهما الله لم يجملا الجد كالأب هنا .

### ١١ ـ أحوال الجدة والجدات في الميراث :

<sup>(</sup>وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ: لِأُمِّ كَانَتْ) كأم الأم (أُولِأَبِ) كأم الأب (وَاحِدَةً.

كَانَتُ أَوْأً كُثَرَ؟ إذا كُنَّ ثَابِتاتٍ )أى: صيحات كالمذكورتين، فإن الفاسدات من ذوى الأرحام كما سيأتى (مُتَحَاذِياتٍ في الدَّرَجَةِ )؛ لأن القُرْبَى تَحجُبُ الْبُعْدَى ، كما ستحيط به علما ، أما إعطاء الجدة الواحدة السدس فلما رواه أبوسعيد الخُدُري والمغيرة بن شعبة وقبيصة بن ذُوَّيْب رضي الله تعالى عنهم من أنه عليه الصلاة والسلام « أَعْطاها السُّدُسَ » وأما التشريك بينهن فيذلك إذا كن أَ كُثَرَ متحاذيات ، فلما روى أن أم الأم جاءت إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وقالت: أعطني ميراث ولد ابنَتي ؛ فقال : اصْبرى حتى أشاور أصحابي ؛ فإني لم أجد لك في كتاب الله تعالى نصيباً ، ولم أسمع فيك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً . تُمسألهم ، فشهد المغيرة بإعطاء السدس ، فقال المغيرة : هل ممك أحد ؟ فشهد به أيضاً محمدُ بن سلمة ، فأعطاها ذلك ، ثم جاءت أمُّ الأب إليه وطلبت الميراث ، فقال : أرى أن ذلك السدس بينكما ، وهولمن انفردت منكما ، فَشَرَّ كَهُمَا فيه ، وفي رواية أخرى : أن أم الأب جاءت إلى عُمَرَ رضي الله تعالى عنه وقالت : أَنَا أُولَى بِالمِيرَاثِ مِن أَمِ الأَمِ ؛ إذ لو ماتَت لم يرثها ولد ولدها ، ولومتُ ورثني ولد ولدى ، فقال : هوذلك السدس ؛ فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خَلَتْ به فهو لها ، فَكُمَ بَالتشريك بينهما ؟ فقد أجما على أن الجدَّات الصحيحات المتحاذيات يتشاركن في السدس بالتسوية . وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الجدة أمَّ الأم تقوم مقام الأم مع عدمها فتأخذ الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة ، والسدسَ إذا كان له أحدها ، كما أن الجد أبَ الأب يقوم مقام الأب عندعدمه ، وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه ، ثم إن الأم لايزاحها في فرضها أحد من الجدات ، فكذلك أمالأم لايزاحما أحدمنهن ، ورُدَّ بأن الإدلاء بالأنثى ليس سبباً لاستحقاقاللدْ لِي فريضةَ المدلَى به كبنات البنات و بنات الأخوات ، لـكناتَرَ كُناَ

هذا القياس في الجدّات بالسنّة ، ولم يَرِد فيها مازاد على السدس ، فا كتفينا به . (وَيَسْقُطُنَ) أي : الجداتُ (كُلّهُنّ) سواء كانت أبويّاتِ أو أمّيّاتِ (بالأمّ) أما الأمّيّات فلوجود إدلائها بالأم ، واتحاد السبب الذي هو الأمومة ، وأما الأبويات فلاتحاد السبب وحده (وَ) تسقط (الأبويّاتُ) دون الأمّيّات وأيضاً بالأب) وهو قول عثمان وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم رضى الله تعالى عنهم . ونقل عن عر رضى الله تعالى عنه وابن مسعود وأبي موسى الأسعري أن أم الأب ترث مع الأب ، واختاره شُريح والحسن وابن سيرين ؛ لما رواه ابن مسعود من أنه صلى الله عليه وسلم (۱) « أعطى أمّ الأب السدس مَع وُجُود الأب » . والممنى في ذلك أن إرث الجدّات ليس باعتبار الإدلاء بالأنثى ؛ لأن الإدلاء بالأنثى لا يوجب استحقاق شيء من فريضها كا من آنفاً ، بل استحقاقهن للإرث باسم الجدة ، ويتساوى في هذا الاسم أمّ الأم وأم الأب ، فكما أن الأب لا يحجب المرافي كذلك لا يحجب الثانية أيضاً . وهو مردود بأن مجرّد الاسم لا يوجب الله وجب الثانية أيضاً . وهو مردود بأن مجرّد الاسم لا يوجب

<sup>(</sup>۱) اضطربت الرواية في هذا الحديث، فيروى على ماذكره الشارح، وهي أقرب الروايات دلالة على ماذهب إليه القائلون بتوريث الجدة أم الأب مع وجودالأب. ويروى أنه عليه الصلاة والسلام « ورث الجدة وابنها حى »، ويروى أنه « ورث الجدة مع ابنها». والرد على هذا الحديث: أولا أنه حديث ضعيف لاتقوم به حجة، وتانيا أنه يحتمل التأويل، وقد ذكر الشارح في آخر هذا البحث تأويل الرواية التي أثرها. وتما أولت به الروايتان الأخريان أنه يحتمل أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام ورث الجدة التي هي أم الأم وابنها حي الذي هو الحال؛ لأنه غير وارث ولا حاجب، وبحتمل أنه عليه الصلاة والسلام ورث الجدة التي هي أم الأب مع ابنها الذي هو عم الميت؛ لكونه وارثاً بالمصوبة النسبية ولم يوجد من يتقدمه من مع ابنها الذي هو عم الميت؛ لكونه وارثاً بالمصوبة النسبية ولم يوجد من يتقدمه من المسات. هذا، وقد ذهب إلى توريث الجدة أم الأب مع الأب أحمد بن حنبل.

الاستحقاق والوراثة ، بل لابد فيه من اعتبار الإدلاء ، ثم نقول : ههذا مَعْنَيان : اتحادُ السبب، والإدلاء، ولكلِّ منهما تأثير في الحَجْب، فكما أن اتحاد السبب إذا انفرد عن الإدلاء تملَّق به حكم ُ الحجب ، ألا يرى أنه تُحجَب بنات الابن بالبنتين لاتحاد السبب مع عدم الإدلاء ، كذلك إذا انفرد الإدلاء عنه يثبت به الحجب أيضاً : فالجدة التي تُدْلَى بالأب تحجَب به ؛ لوجود الإدلاء بالأب ، و إن انسدم معنى اتحاد السبب، وتحجَبُ بالأم؛ لاتحاد السبب . والجدة التي هي من قبـل الأم ترث مع الأب ؛ لانعدام الإدلاء واتحادِ السبب جميعاً ، وأما أن الأخ لأم يرت مع الأم مع كُو ْنه مُدْاياً بها ، فقد قيل : لأنه لم يوجَد ههنا اتحاد السبب ولا المشاركة في النصيب ، وقيل : هذه الصورة مُسْتَشْناة عن القاعدة القائلة بأن المُدْلى بغيره يحجَب به . هذا ، وأما تأويل مارواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهوأ نه يحتملُ أن يكون أب ذلك لليت رقيقاً أوكافراً ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ تسقط الأبويَّات ( بِالجَدِّ، إلاَّ أُمَّ الأبِ وَ إِنْ عَلَتْ ) كَأْمَّ أُمِّ الأب، وهَكذا ( فَإِنَّهَا تَوْثُ مَعَ الجَدِّ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ ) أَي : ليست قرابتها من قبل الجد ، بل هي زوجته، فهي لا تسقط به ، بل ترث معه كالأم مع الأب . هذا إذا كان بُعْدُ الجدّ عن الميت بدرجة واحدة ، وأما إذا بَعُدُ بدرجَتين كأب أب الأب فإنه يرث معه أبويَّتان : أُمُّ أَبِ الأَبِ التي هي زوجة الجد المذكور ، وأمُّ أمُّ الأب التي هي أمُّ زوجة أبِ الأبِ ، على هذه الصورة :

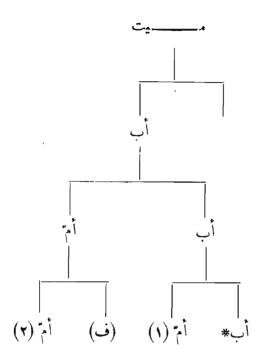

و إذا بَعَدُ عنه بثلاث دجات ترث معه ثلاث أبو يّاتٍ ، على هذه الصورة :

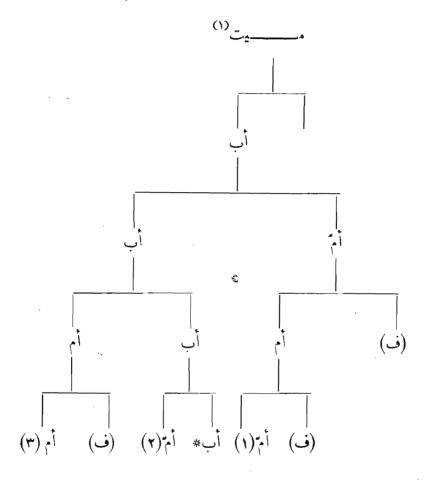

وهكذا كلى ازداد درجاتُ بُعْدِ الجَدِّ ازداد بحسبها عددُ الأبويات التي رَثْنُ معه .

<sup>(</sup>١) رسمنا لك هاتين السألتين رسماً يقرب معه فهمهما فهماً صحيحاً : أما حرف الفاء فقد وضعناه فى مكان الجد الفاسد الذى لايرث ، ووضعنا هذه العلامة (\*) بجوار الجد الذى وضعت المسألة له ، ووضعنا بجوار الجدات رقما ، لتتبين من هذه الأرقام عدد الجدات التي ترث مع هذا الجد .

( وَ ) الجِدة ( الْقُرُ فِي مِنْ أَيِّ جِهَة كَانَتْ ) : أي سواء كانت من قِبَلِ الأم أو من قِبَل الأب ( تَحِحُبُ ) الجدة ( الْبُعْدَى منْ أَى جَهَةٍ كَانَتْ ) البعدى ؟ فيثبت الحجبُ ههنا في أقسام أربعة . وهذا مذهبُ عليٍّ و إحدى الرؤايتين عن زيد بن ثابت ، وفي رواية أخرى عنه : أن القُرْ بي إن كانت من قِبَـل الأب والْبُعْدَى من قِبَل الأم فيما سواء ؛ فيكون حينئذ حجب ُ القربي في أقسام ثلاثة فقط من تلك الأربعة ، وقد عَمِل بهذه الرواية مالك والشافعيُّ في الأصح من قُولَيْهِ ؛ والدليل عليها أن الجدة إنما تستحق بالأمومة ، وهي في التي من جانب الأم أظهرُ ، فإنها أم تُدْلِي بأم ، والأخرى أم تُدْلِي بأب ، فإذا كانت القربي من جهة الأم فلها رُجْحان بزيادة القُرْب وظهور صفة الأمومة جميعاً فكانت أولى ، وأما إذا كانت القُرْبي منجهة الأب والبُعْدَى منجهة الأم فلإحداها ظهورالصفة وللأخرى زيادة القرب؛ فتَسْتَوَيانِ في استحقاق الإرث. ولناأن استحقاق الجدة باعتبار الأمومة \_ وهي الأصلية \_ ومعنى الأصلية في القربي أظهر وأقوى منه فى البُقْدَى ، سواء كانتا من جهة واحدة أو من جهتين ، فتكون هى مقدمة على ا البعدى مطلقاً ، ولوكان ظهور الأمومة موجبا للتقديم لكانت أمُّ الأم مقدَّمةً على أم الأب مع تساويهما في الدرجة ، وهو باطل اتفاقا ( وَارِثَةً كَانَتِ الْقُرْ بِي ) كأم الأب عند عدمه مع أم أم الأم ، وكأم الأم عند عدمهامع أم أم الأب (أَوْ تَحْجُو بَةً) كَأْمِ الْأَبِ عَنْسَدُ وَجُودُهُ : فَإِنَّهَا مُحْجُو بَهُ بَهُ ، وَمَعَ ذَلَكَ تَحْجُبُ أَمْ أَمُ الْأَم ؛ ففي هذه الصورة \_ أعنى أن يخلف الميثُ الأبَ وأمَّ الأب وأمَّ الأم \_ يكون المال كلُّه للأب عندنا ؛ لأن البُمُدَى محجو بة بالقربي ، والقربي محجوبة بالأب. ونظيرها أن الأخوات يحجُبْنَ الأم من الثلث إلى السدس مع كونها محجو بة ، بالأب . وقال الحسن بن زياد : ميراث الجدات ههنا لأم أم الأم و إن كانت أبعد

من أم الأب ، وهذا على قياس قول على ، وهو أن القُرُ بني إنما تحجُّبُ إذا كانت وارثة .

( وَإِذَا كَانَتْ جَدَّةٌ ۚ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كُأْمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْاخْرَى ذَاتَ قَرَا بَقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كُأْمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِي أَيْضًا أُمُّ أَبِ الْأَبِ ) بهذه الصورة :

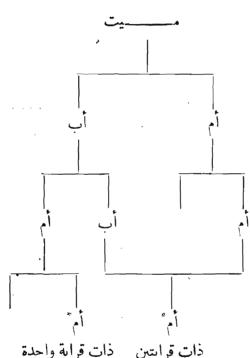

ذات قرابة واحدة ذات قرابتين

وتوضيحها أن امرأةً زَوَّجَتْ ابن ابنها بنتَ بنتها ، فولد بينهما ولد ^ ؛ فهذه المرأة جدة مذا الولد الذي مات من قبل أبيه ؛ لأنها أمُّ أب أبيه ، ومن قبل أمه ، لأنها أمُّ أمِّ أمه ؛ فهي جدة ذات قرابتين ، ثم نقول : هناك امرأة أخرى قد كانت تزوَّج بنتَهَا ابنُ الامرأة الأولى ، فوُلد من بنت الأخرى ابنُ ابن

الأولى الذى هو أبُ الميت ؛ فهذه المرأة الأخرى أمُّ أمِّ أب الميت ؛ فهى ذات قرابة واحدة ، فهاتان المرأتان جَدَّتان فى مرتبة واحدة ؛ فإذا اجتمعتا فقد وُجدت ذاتُ قرابتين مع ذات قرابة واحدة .

وأما صورة اجتماع ذاتِ ثلاثِ قراباتٍ معذات قرابة واحدة ، فهي في هذه الصورة :

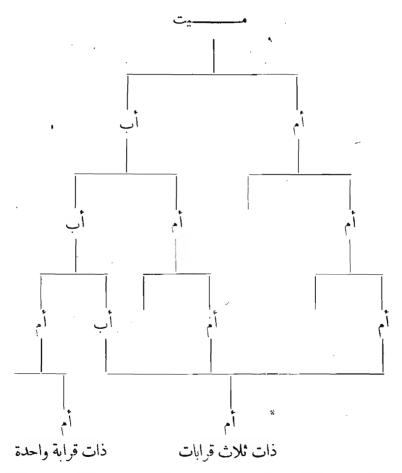

وتوضيحها أن تلك المرأة التي زوَّجت ابن ابنها بنتَ بنتها فولد منهما ذكر إذا زوَّجت هذا المولودَ بنتَ بنتِ بنتٍ أخرى لها فوُلد منهما ولدكانت تلك المرأة للمواود الثاني أمَّ أمِّ أمِّ الأمِّ وأمَّ أمِّ الأب وأمَّ أب أب الأب ؛ وكانت صاحبتُها أعنى زوجة ابنها للمولود الثانى أمَّ أمِّ أبِ الأبِ ( يُقَسَّمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنْصَافًا بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ ) وهو قول سُفيان ( وَعِنْدَ محمدٍ أَثْلَاثًا بِاعْتِبَارِ الْجِهَاتِ ) وهو قول زفر . وجهُ قولِ محمدٍ رحمه الله أن استحقاق الإرث باعتبار الأسباب ؛ فإذا اجتمع في واحد سببان متَّفقان كَجدَّ تَيْنِ من جهتين كان في الصورة واحداً وفي المعنى متعدداً ؛ فيستحق الإرث بسببَيْه معاً ، كما إذا اجتمَعَ فيه سببان مختلفان ، ألا يرى أنه إذا ترك ابنَيْ عمر أحدها أخ لأم فإنه يَأْخَذَ ذَلِكَ الْأَخُ السَّدَسَ بالفرض ، والباقى بينهما نصفين بالعُصُوبة ، وكذا إذا تركَّت ابنَىْ عمرٌ أحدها زوجها فإنه يأخذ الزوجُ النصفَ بالفرضية، ويقاسِم الآخرَ فى النصف الباقى بالعصوبة ، وكذا إذا تركَ المجوسيُّ أمَّه وهى أُختُه لأبيه فإنها ترث بالسببين مماً ، لايقال : الأخ لأب وأم لايرث من جهتي قرابتَيْه معا . لأنا نقول: أُخُوَّته منجهة الأم قد اعتبرناها في الترجيح ، حتى يقدّم على الأخ لأب : فلا تكون معتبرة في الاستحقاق ، بخلاف الجدة المذكورة . ووجُّهُ قول أبي يوسف رحمه الله أن تعدُّد الجبة إن اقتضى تعدُّد الاسم كما في الأمثلة الثلاثة المذكورة كان مقتضيًا لتعدد الاستحقاق بحسب تعدّدها ، و إذا لم يقتض تعدُّدَ الاسمِكان فيحكم الجهة الواحدة ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإن ذات القرابتين تسمى بالجدة كذات القرابة الواحدة ، و إذا كانت جدة ذات قرابات ثلاث مع جدة ذات قرآبة واحدة يقسم السدس بينهما أنصافا [ باعتبار الأبدان ] عثد أبي يوسف، وأرباعا عند محمد ، وقال الإمام السرخسي : لارواية عن أبي حنيفة رحمه الله في صورة تعدد قرابة إحدى الجدتين ، وذكر في فرائض الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الشاشي من أصحاب الشافعي رحمه الله أن قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى كقول أبي يوسف رحمه الله .

# أمثلة بذكر حأها وتعليلها

(١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختاً شقيقة ، وأخا لأب .

الزوج والأخت الشقيقة من أصحاب الفروض ، والأخ لأب من العصبة النسبية ؛ فيأخذ الزوج فرضه \_ وهو في هذه الحالة النصف \_ وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهوالنصف أيضاً ؛ ولا يأخذ الأخ لأب شيئاً ؛ لأن العصبة لايرث الاإذا بق بعد أصحاب الفروض شيء ، وههذا قد استغرقت الفروض جميع التركة .

(٢) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأختاً شقيقة ، وأخَّالأب .

تأخذ الزوجة فرضها \_ وهو فى هذه الحالة الربع \_ وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف ، ويأخذ الأخ لأب مابقى وهو الربع ، ولا ضرر فى زيادة الأنثى التى هى الأخت الشقيقة على المذكر الذى هو الأخ لأب لأنها أقوى قرابة الهيت منه إليه .

(٣) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأبا ، وأما ، وابناً .

الزوج والأم من أصحاب الفروض دائما ، والأب من أصحاب الفروض في هذه المسألة ؛ لوجود الابن . والابن من العصبة النسبية ؛ ومرتبة ذوى الفروض مقدمة على مرتبة العاصب النسبي ، وليس في أصحاب الفروض محجوب ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهو السدس ، وتأخذ الأم فرضهاوهوالسدس أيضاً ؛ فيبقى بعد ذلك كله بن من مجموع التركة فيأخذه العاصب النسبي الذي هو الابن .

(٤) ماتت امرأة ، وتركت : ابنين ، وزوجاً ، وأبا ، وجدة أمَّ أمَّ . الزوج والأب لهمنا والجدة من أصحاب السهام المقدرة ، والابن من العصبة النسبية ، وذو و الفروض مقدمون على العصبات ، وليس فى ذوى الفروض محجوب فيأخذ الزوج فرضه وهو ههنا الربع ، ويأخذ الأب فرضه وهو ههنا الربع ، ويأخذ الأب فرضه وهو ههنا الربع وتأخذ الجدة أمُّ الأمِّ فرضها وهوالسدس أيضاً ، والباقى يتقاسمه الابنان بالسوية فيأخذ كل واحد منهما بِ من مجوع التركة .

ه ) مات رجل ، وتوك : ابناً ، وزوجة ، وأبا ، وأما .

الزوج والأب همنا والأمُّ من أصحاب الفروض ، والابن من العصبات النسبية ، ومرتبة ذوى الفروض مقدمة على مرتبة العصبات جميعاً ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن ، و يأخد الأب فرضه وهو السدس همنا ، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس أيضاً ؛ وما بقى وهو به يأخذه الابن .

(٣) مات رجــل ، وترك : زوجة ، و بنتاً صُلْبية ، و بنتَ ابنٍ ، وأبنَ ابنِ ابن ، وأمًّا .

الزوجة و بنت الصلب و بنت الابن والأمُّ من أصحاب السهام المقدرة ، وابن ابن الابن من العصبات النسبية ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو ههذا الثمن ، وتأخذ بنت الابن فرضها وهو السدس تكلة بنت العب فرضها وهو السدس تكلة للثلثين ، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس ، وما بقى بعد ذلك كله وهو به يأخذه ابن ابن الابن .

(٧) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأبا ، و بنتين صلبيتين ، وابن ابن اب اب الزوجة والأب همهنا والبنتان الصلبيتان من ذوى الفروض ، وابن ابن الابن من العصبات النسبية ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهوالثمن همهنا ، و يأخذ الأب فرضه وهوالثمن همنا ، و مأخذ البنتان الصلبيتان فرضهما وهوالثلثان ، ومابق وهو المج يأخذه ابن ابن الابن .

(٨) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنتاً صلبية ، وأباً .

الزوج والبنت من أصحاب الفروض ، والأب ههنا يرث بالفرض و بالتعصيب جميعا ، ومرتبة ذوى الفروض مقدمة على مرتبة العصبات ، فيأخذ الزوج فرضه وهو ههنا الربع ، وتأخذ البنت فرضها وهو النصف ، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس ؛ وما بقى بعد ذلك كله وهو 1 يأخذه الأب بالتعصيب ؛ فيكون حظه 7 من مجموع التركة .

(٩) مات رجل ، وترك : زوجة ، و بنتين صلبيتين ، وأباً .

الزوجة والبنتان الصلبيتان من ذوى السهام المقدرة ، والأب هينا يرث بالفرض وبالتعصيب جميعاً ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن ، وتأخذ البنتان الصلبيتان فرضهما وهو الثلثان ، و يأخذ الأب فرضه وهو السدس ، وما بتى بعد ذلك كله وهو <sup>1</sup> يأخذه الأب بالتعصيب ؛ فيكون حظه <sup>م</sup> من مجموع التركة .

(١٠) مات رجل ، وترك : زوجة ، وبنتين صلبيتين ، وأبا ، وأما .

الزوجة والبنتان الصلبيتان والأم من أصحاب الفروض ، والأب فى مثل هذه المسألة يرث بالفرض ويرث بالتعصيب إن بقى له شيء ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن ، وتأخذ البنتان الصلبيتان فرضهما وهو الثاثان ، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس ، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس أيضاً ؛ ولا يبقى شيء بعد ذلك ليأخذه الأب بالتعصيب ، بل الأنصباء أكثر من مجموع التركة ؛ فتعول المسألة على الوجه الذي ستعرفه فيها بعد .

(۱۱) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، و بنتين صلبيتين ، وزوجا .

الزوج والبنتان الصليمتان من أصحاب الفروض ، والأب فى مثل هذه المسألة يرث بالفرض و يرث بالتعصيب إن بقى له شيء ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهو الربع

ههنا ، وتأخذ البنتان الصلبيتان فرضهما وهو الثلثان ، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس ، ولا يبتى بعد ذلك شيء ليأخذه الأب بالتعصيب ، بل الأنصباء أكثر من مجموع التركة ، فتعول المسألة على الوجه الذي ستعرفه فيها بعد .

(١٢) مات رجـل، وترك: زوجة ، وأبا ، و بنتاً صلبية ، و بنت َ ابن ، وابن َ ابن .

الزوجة والأب والبنتان الصلبيتان من أصحاب الفروض ، و بنت الابن وابن الابن من العصبات النسبية ، أما ابن الابن فعصبة بنفسه ، وأما بنت الابن فعصبة بغيره ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهوالثمن ، و يأخذ الأب فرضه وهوالسدس ، وتأخذ البنتان الصلبيتان فرضهما وهو الثلثان ، وما بتى بعد هذا كله وهو  $\frac{1}{12}$  من مجموع المتركة يقتسمه ابن الابن و بنت الابن على أن لابن الابن ضعف ما تأخذه بنت الابن ؛ فيأخذ ابن الابن  $\frac{1}{12}$  و تأخذ بنتُ الابن  $\frac{1}{12}$ .

(١٣) مات رجل عتيق ، وترك : زوجة ، وأخا لأم ، ومولاه الذي أعتقه .

الزوجة والأخ لأم من أصحاب الفروض ، ومولى العماقة من المصبة السَّببية فتأخذ الزوجة فرضها وهو الربع ، ويأخذ الأخ لأم فرضه وهو السدس ، ويبقى بعد ذلك ٢٠٠ من مجموع التركة يأخذه مولاه الذي أعتقه .

(١٤) مات رجل عتيق ، وترك : بنتاً ، وزوجة ، ومولاه الذي أعتقه .

البنت والزوجة من أصحاب الفروض ، ومولى العتاقة من العصبة السببية ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن ، وما بقى بعد ذلك كله وهو ﴿ من مجموع التركة يأخذه مولى العتاقة .

(١٥) ماتت امرأة عتيق، وتركت: زوجا، وأما، وبنتاً، ومولاها الذي أعتقها. الزوج والأم والبنت من أصحاب الفروض، ومولى العتاقة من العصبة السببية؛

فيأخذ الزوج فرضه وهو الربع، وتأخذ البنت فرضها وهو النصف، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس، وما بقى بعدد هذا كله وهو ١٦٠ من مجموع التركة يأخذه مولى المتاقة.

(١٦) مات رجل عتيق ، وترك : زوجة ، وأختين شقيقتين ، وأخا لأم ، ومولاه الذي أعتقه .

الزوجة والأختان الشقيقتان والأخ لأم من أصحاب الفروض ، والمولى المعتق من العصبة السببية ، فتأخذ الزوجة فرضها وهوالربع ، وتأخذ الآختان الشقيقتان فرضهما وهو الثلثان ، و يأخذ الأخ لأم فرضه وهو السدس ؛ فلا يبقى بعد ذلك شيء يأخذه المولى المعتق ، بل إن سهام ذوى السهام أكثر من مجموع التركة ؛ فتعول المسألة على الوجه الذي ستعرفه فيا بعد .

(١٧) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنتَ ابنِ .

الزوج و بنت الابن جميعاً من أصحاب السهام المقدرة ، وتختص بنت الابن بأنها ممن يردّ عليهم ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهوالربع ، وتأخذ بنت ُ الابن النصف بالفرض والباقى \_ وهوالربع \_ بالرد .

(١٨) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنت ابن ، وأختاً شقيقة .

الروج و بنت الابن من أصحاب الفروض ، والأخت الشقيقة في هذه المسألة وما أشبهها من العصبة النسبية ، وهي من نوع العصبة مع الغيير ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهو الربع ، وتأخذ بنت الابن فرضها وهو النصف ، وما بقي بعد ذلك وهو إلتركة تأخذه الأخت الشقيقة بالعصو بة مع الغير ، كما هو مذهب الجمهور . (١٩) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنت ابن ، وأختاً شقيقة ، وأما .

(١٩) مات المراه ، وتر لف . روج ، و بنت الى ، والحد الشقيقة من العصبة الزوج و بنت الابن والأم من أصحاب الفرض ، والأخت الشقيقة من العصبة

النسبية \_ وهى عصبة مع بنت الابن \_ فيأخذ الزوج فرضه وهو الربع ، وتأخذ بنت الابن فرضها وهو السدس . ويبق بعد بنت الابن فرضها وهو السدس . ويبق بعد ذلك ١١٠ من مجموع التركة تأخذه الآخت الشقيقة بالعصوبة مع الغير ، كذهب الجمهور . (٢٠) مانت امرأة ، وتركت : زوجا ، وابْنَدَى ابن ، وثلاث أخوات شقيقات .

الزوج وابنتا الابن من أصحاب الفروض ، والأخوات الشقيقات من العصبة النسبية ، وهن عصبة مع بِنْتَى الاِبْنِ ؛ فيأخذ الزوج فرضه وهؤ الربع ، وتأخذ بنتا الابن فرضهما وهو الثلثان . ويبقى بعد ذلك ١٦ يقسم على ثلاث الأخوات الشقيقات بالتساوى ؛ فتأخذ كل واحدة منهن ٢٦ من مجموع التركة .

(٢١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختاً شقيقة ، وأختاً لأب ، وأختا لأم .

كل هؤلاء من أصحاب الفروض وايس فيهم محجوب ؛ فيأخذ الزوج فرضه • وهو النصف ، وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف ، وتأخذ الأخت لأب فرضها وهو السدس تكملة لثاثى الأخوات الشقيقات أو لأب ، وتأخذ الأخت لأم فرضها وهو السدس ؛ فتضيق التركة عن السهام ؛ فتعول على الوجه الذى ستعرفه . (٢٢) مات رجل ، وترك : زوجة ، و بنتاً ، وأما .

كل هؤلاء من أصحاب الفروض ، وليس فيهن محجوب ، والزوجة وحدها لايرد عليها ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو النصف ، وتأخذ البنت فرضها وهو النصف ، وتأخذ الأم فرضها وهوالسدس . فيبقى بعد ذلك 17 يرد على البنت والأم بنسبة نصيبهما ، محيث تأخذ البنت ثلاثة أرباعه ، وتأخذ الأم ربعه .

(٢٣) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأختاً شقيقة ، وأما .

كل هؤلاء من أصحاب الفروض، وليس فيهن محجوب ؛ فتأخذالزوجة فرضها

وهو الربع ، وتأخذ الأختِ الشقيقة فرضها وهوالنصف ، وتأخذ الأم فرضها وهو في هذه الحالة الثلث ؛ إذ ليس معها فرع وارث للميت ولا اثنان من الإخوة والأخوات ؛ فتضيق التركة بالسهام ، فتعول على الوجه الذي ستعرفه فيها بعد .

(٣٤) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأختين شقيقتين ، وأختاً لأم .

كل هؤلاء من أصحاب الفروض ، وليس فيهن محجوب ؛ فتأخذ الزوجة فرضها وهو الثلثان ، وتأخذ الأختان الشقيقتان فرضهما وهو الثلثان ، وتأخذ الأخت لأم فرضها وهو السدس ؛ فتضيق التركة بالسهام ، فتعول على الوجه الذي ستم فه فيها بعد ..

(٢٥) مات رجل ، وترك : بنتا ، وأما .

البنت والأم كلتاها من ذوى الفروض وكلتاها ممن يردّعليه ؛ فتأخذ البنت فرضها وهو النصف ، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس ، وما بقي بعد ذلك وهو ﴿ التركة يرد عليهما بنسبة نصيبهما بحيث تأخذ البنت ثلاثة أرباعه ، والأم ربعه ؛ فيصبح حظ البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً ورداً ، وحظ الأم ربع التركة فرضاً ورداً .

# أس\_ئلة

كم حالة للزوجة والزوجات فى الميراث؟ وما دليل ذلك؟ وما وجهه؟ كم حالة لبنات الصلب فى الميراث؟ وما دليل كل حالة منها؟ اذكر ما تعرفه من مذاهب الصحابة فى ميراث الاثنتين من بنات الصلب. وماوجه مادهب إليه جمهور الصحابة من أن للاثنتين من بنات الصلب حكم الجماعة منهن ، مع أن ظاهر الآية الكريمة أن الفرض لا يتغير إلا إذا كُنَّ نساء فوق اثنتين؟ كم حالة لبنات الابن فى الميراث؟ وماوجه كون بنات الابن واحدة أو أكثر

تحور سدس التركة عند وجود الواحدة من بنات الصلب ؟ هل ترث بنات الابن مع الاثنتين من بنات الصلب ؟ وما وجه ماتقول ؟ مَنِ الذي يعصّب بنات الابن وما أثر هذه العصوبة ؟ اذكر ماتعرفه من مذاهب الصحابة في توريث بنات الابن مع وجود ابن ابن ووجّه رأى كل فريق منهم ؟ اذكر ماتعرفه من آراء الأحناف في توريث بنات الابن إذا كان معهن غلام أسسفل درجة منهن مامسألة التشبيب ؟ وما وجه تسميتها بذلك ؟

كم حالة فى الميراث الأخوات الشقيقات ؟ وما دليل كل حالة منها ؟ ما الذى تعرفه من مذاهب العلماء فى توريث الأخ الشقيق والأخت الشقيقة مع وجود البنت ؟ وما وجه رأى كل فريق منهم ؟ اذكر ماتعرفه من اختلاف الصحابة فى تعصيب الأخوات مع البنات ، ووجّه ماذهب إليه كل فريق منهم . من الذى يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب؟ وما دليل كل واحد من الحاجبين ؟ وإذا كان فى بعض ذلك خلاف بين العلماء فبينه و بين دليل كل فريق منهم .

ما أحوال الأم في الميراث ؟ وما الدليل على كل حالة منها ؟ اذكر ماتعرفه من مذاهب الصحابة في توريث الأم مع الاثنين من الإخوة أو الأخوات، ودليل كل فريق منهم ، وبين أرجح هذه الآراء ووجه أرجحيته . إذا حجب الإخوة لأم الأم من الثاث إلى السدس وكان للميت أب فمن الذي يأخذ السدس الذي حُجبت الأم عنه ؟ اذكر ماتعرفه من مذاهب الصحابة في ذلك مبينا دليل كل فريق منهم على التفصيل . اذكر ماتعرفه من اختلاف العلماء في حجب الأم بالإخوة لأم ، مع بيان وجه ماذهب إليه كل فريق منهم ، وبيان أرجح الآراء في هذه المسألة ووجه أرجحيته .

كيف توريّث الأم إذا كان معها أب وزوج أو زوجة ؟ وما الذى تعرفه من مذاهب الصحابة فى هاتين الصورتين ؟ وما وجه ماذهب إليه كل فريق منهم ، ومأأرجح هذه المذاهب ؟ وماوَجْه أرجحيته ؟ وكيف تورث الأم إذا كان معهاجد وأحد الزوجين ؟ و إذا كان فى ذلك اختلاف فاذ كره و بين وجه كل فريق وتخير أحد الآراء مبيناً وجه اختيارك له .

ما أحوال الجدة في الميراث ؟ وما دليل كل حالة منها ؟ اذكر ماتعرفه من مذاهب الصحابة في توريث الجدة أم الأم ، و بين وجه ماذهب إليه كل فريق منهم . من الذي يحجب الجدة أم الأم ؟ وما وجه حجبها ؟ ومن الذي يحجب الجدة أم الأب ؟ وما وجه حجبها أيضاً ؟ لماذا حجب الأب الجدة أم الأب ؟ وما وجه حجبها أيضاً ؟ لماذا حجب الأب الجدة أم الأم " ؟ اذكر ماتعرفه من اختلاف العلماء في ميراث الجدة أم الأب مع وجود الأب ، و بين مذهب كل فريق منهم مع ذكر وجهه وعلته . بين كيف تحجب الجدة القربي الجدة البعدي ، وإذا كان في بعض الصور خلاف بين العلماء فبينه . إذا اجتمع في الورثة جدتان وكانت إحداها تُدلى إلى الميت بقرابتين والأخرى تُذلى إليه بقرابة واحدة فكيف تورثهما ؟ اذكر ماتعرفه من مذاهب العلماء في هذه المسألة ، و بين وجه كل مذهب منها .

عرينات يُطلب حلُّها

# التمرين الأول :

اذكر نصيب كل وارث في كل مسألة من المسائل الآتية مع ذكر دليله:

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : ابناً ، وزوجا ، وجَدّة .
- (٢) مات رجل ، وترك : ابناً ، وزوجة ، وأبا ، وأما .

- (٣) ماتت امرأة ، وتركت : ابن َ ابن ، وزوجا ، و بنتاً ، وجدة .
  - (٤) ماتت امرأة ، وتركت : ابن أبن ، و بنتين ، وزوجة .
    - ( ٥ ) مات رجل، وترك: ابنَ ابن ، وأبا ، وأما .
    - (٦) مات رجل ، وترك : ان ان أن ، وبنتين ، وأما .
- ﴿ ٧ ) ماتت امرأة ، وتركت : ابنَ ابنَ ابنِ وزوجا ، و بنت ابن ، وجَدَّةً .
  - ( ٨ ) مات رجل ، وترك : ابنَ ابنِ ابنِ ، وزوجة ، و بنتين ، وأما .
    - ( ٩ ) مات رجل ، وترك : ابنَ ابنِ ابنِ ، وزوجة ، و بنتَ ابن .
      - (١٠) مات رجل ، وترك : ابنَ ابن ابن ، وأبا ، وأما .
      - (١١) مات رجل ، وترك : بنتاً ، وأما ، وأبنَ ابنِ ابن .
        - (١٢) مانت امرأة ، وتركت : أبا ، وزوجا ، وأما .

#### التمرين الثاني :

بين من يرث بالفرض وحده ، مع بيان سهمه المقدر له ، ومن يرث بالتعصيب وحده ، ومن يرث بهما جميعا ، في كل مسألة من المسائل الآتية :

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، وأما ، وزوحا ، و بنتا .
- ( ٢ ) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، وزوجا ، و بنتين ، وأما .
- (٣) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأبا ، و بنتا صُلْبية ، و بنتَ ابن .
  - ( ٤ ) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، و بنتا صلبية ، و بنتَ ابن ، وجَدَّةً . أ
    - ( ٥ ) مانت امرأة ، وتركت : أبا ، وزوجا ، و بنتي ابن ، وجَدَّةً .
      - (٦) مات رجل ، وترك : أبا ، وزوجة ، و بنتا ، وجدة .
      - ( ٧ ) مات رجل ، وترك : أبا ، وزوجة ، و بنتين صلبيتين .
        - ( ٨ ) مات رجل ، وترك : أبا ، وزوجة ، و بنتين ، وأما .
      - ( ٩ ) مات رجل ، وترك : أبا ، وزوجة ، و بنتي انن ، وجدة .

- (١٠) ماتت امرأة ، وتركت : أحوين لأب ، وزوجا ، وأما .
- (١١) ماتت امرأة ، وتركت : أخَّا شقيقاً ، وزوجًا ، و بنتاً ، و بنتَ ابن .
  - (١٢) ماتت امرأة ، وتركت : زوجًا ، وبنتَ ابنِ ، وأما ، وأخالأب .
    - (١٣) ماتت امرأة ، وتُركت : أخا لأم ين وزوجًا ، وأخا شقيقا .
  - (١٤) مات رجل ، وترك : أَخَا شقيقاً ، وزوجة ، وأَخوين لأم ، وأَما .
    - (١٥) ماتت امرأة ، وتركت : أحا لأب ، و بنتاً ، وزوجًا ، وجَدَّة .

#### التمرين الثالث:

بين الوارثين مع بيان نصيب كل وارث ، وغير الوارثين ، في كل مسألة من المسائل الآتية :

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجًا ، وأبًّا ، وأخا شقيقًا ، و بنتًا ، و بنت ابن .
- (٢) ماتت امرأة ، وتركت : ثلاث بنات صلبيات ، و بنت ابن ، وأخالأم .
- (٣) ماتت امرأة ، وتركت : ثلاث إخوة أشقاء ، وثلاث إخوة لأم ، و بنتا .
- (٤) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأربع بنات صلبيات ، وأما ، وأخوين شقيقين ، وأختين شقيقتين .
  - (a) مات رجل ، وترك : أخا لأب ، وزوجة ، و بنت ابن ، وجدة .
- (٦) مات رجل ، وترك : أخاشقيقا ، وأختين شقيقتين ، وأخالاًم ، وزوجة .
- (v) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأخا لأب ، وأختا شقيقة ، وأخا لأم ، وأما ، وعما .

# التمرين الرابع :

رَبِّن الوارثَ ونصيبَه ، وسببَ إرثه ، وغيرَ الوارثِ ومَن كان سببا في عدم إرثه ، في كل مسألة من المسائل الآتية :

- (١) مات رجل، وترك: أخا شقيقا، وأختا شقيقة، وأما، وزوجة.
- (٢) مات رجل، وترك: أخا شقيقا، وأختين شقيقتين، وأما، وجدة.
  - (٣) مات رجل ، وترك : أخا شقيقا ، و بنتي ابن ، وجدة ، وأبا .
    - (٤) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأختا لأب وأم ، وابن عم .
  - ( ٥ ) مات رجل ، وترك : ابن عم ، وزوجة ، و بنت ابن ، وجدة .
- (٦) مات رجل ، وترك : أخا لأم ، وأختا لأب ، وزوجة ، وابنى عم .
  - (٧) مات رجل ، وترك : ثلاثة أبناء عم ، و بنتا ، وأما .
  - ( ٨ ) مات رجل ، وترك : ابن عم ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب .
  - ( ٩ ) مات رجل ، وترك : بنتا ، وأختا لأب ، وان عم شقيق .
- (١٠) مات رجل ، وترك : ثلاث بنات ابن ، وأختا شقيقة ، وعما شقيقا .
  - (١١) مات رجل ، وترك : أختين لأب ، وابن عم شقيق ، وأما .
    - (١٢) مات رجل ، وترك : ابن عم ، وأخا لأم ، وأختين لأب .
- (١٣) ماترجلعتيق، وترك: زوجة، وبنتا، وجدة، ومولاهالذي أعتقه.
  - (١٤) مات رجل ، وترك : بنتا صلبية ، و بنت ابن ، وأما ، وأخا لأم .
- (١٥) مات رجـــل عتيق ، وترك : زوجة ، و بنتا ، و بنتى ابن ، ومولاً ه الذي أعتقه .

#### التمرين الخامس:

وزع التركات الآتية على مستحقيها ، واذكر من لايستحق، في كل مسألة من المسائل الآتية :

(۱) ماتت امرأة ، وتركت ثلاثة آلاف جنيه مصرى ، وخلَّفت : زوجًا ، وأر بع بنات ، وأختين شقيقتين .

- (٣) مات رجل ، وترك أر بعائة وثمانين فدانا ، وخلَّف : زوجة ، و بنتا صلبية ، و بنت ابن ، وأما .
- (٣) مات رجــل عتيق عن تجارة تقدر بخمسة آلاف دينار ، وخاَّف : زوجة ، و بنت ابن ، وأختا شقيقة ، ومولاه الذي أعتقه .
- (٤) ماتت امُرأة عتيقة عن ماقيمته ستمائة دينار ، وخلَّفت : جَدَّةً ، و بنتى ابنِ ، ومولاتها التي أعتقتها .

# باب العصبات

عَصَبَةُ الرَّجُلِ فَى اللغة : قرابته لأبيه ، وكأنها جمع عاصب ، و إن لم يُسْمَع ، من : عَصَبَ القوم ' بفلان ، إذا أحاطُوا به ؛ فالأبُ طَرَف ' ، والابنُ طرف ' ، والم جانب ' ، والأخ جانب ' . ثم يسمى بها الواحد ' والجمع والمذكر ' والمؤنث [ للغَلَبة ] ؛ وقالوا في مَصْدَرها : الْعُصُو بة . والذكر ' يُعَصِّبُ الأنثى : أي يجعلها عَصَبة .

( الْعَصَبَاتُ النَّسَبِيَّةُ ) قدّمها لأنها أقوى من السببية كما مر ( ثَلاَئَةُ : عَصَبَة بِنَفْسِهِ ، وَعَصَبَة آ مَعَ غَيْرِهِ ؛ أَمَّا الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ فَكُلُّ ذَ كَرٍ ) بِنَفْسِهِ ، وَعَصَبَة آ مَعَ غَيْرِه ؛ أَمَّا الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ فَكُلُّ ذَ كَرٍ ) اعتبر الذكورة لأن الأنثى لاتكون عصبة بنفسها ، بل بغيرها أو مع غيرها ( لا تَدْخُلُ في نِسْبَتِهِ إلى المَيِّتِ أُنْنَى ) فإنَّ مَنْ دخلت الأنثى في نِسْبَتِه إليه لم يكن عصبة : كأولاد الأم فإنها من ذوات الفروض ، وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوى الأرحام .

فإن قلت: الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته إليه . قلت: قرابة الأب أصل في استحقاق العُصُوبة ؛ فإنها إذا انفردت كَفَتْ في إثبات العصوبة ، بخلاف قرابة الأم فإنها لاتصلح بانفرادها علة لإثباتها ، فهي

مُلفاة فى استحقاق العصوبة ، لكنا جعلناها بمنزلة وصفٍ زائد فرجَّحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب .

(وَ لَهُمْ): أَى الْعَصَبَات بِأَنفسهم ( أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ): الأول: (جُزْهِ الْمَيِّت) والثانى : ( أَصْلُهُ ، وَ ) الثالث : ( جُزْ ، أَ بيهِ ، وَ ) الرابع : (جُزْ ، جَدِّه ِ ) فيقدم فى هذه الأصناف والمندرجين فيها ( الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ) أَى : ( يُرَجَّحُونَ بَقُرْبِ الدَّرَجَةِ أَعْنَى أَوْ لاَهُمْ فَى الْبِيرَاثِ ) الذي يستحق بالمصوبة (جُزْءِ المَيِّتِ: أَيِ الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، ثُمَّ أَصْلُهُ : أَي الْأَبُ ثُمَّ الجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَ إِنْ عَلاَ ) و إنما قُدِّمُ البنونَ على الأب لأنهم فروعُ الميتِ والأبُ أصله، واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصــل بفرعه ، ألا يُرَى أن الفرع يَتْبَعُ أصله ويصير مذكوراً بذكره ، دون العكس ، فإنَّ البناء والأشجار يدْخُلان في بيع الأرض ، ولا تدخل هي في بيعهما ، فظهور اتصالهم يدل على أنهم أقربُ إلى الميت في الدرجـة حكما ، وإن لم يكن ذلك حقيقة ؛ لأن الاتصال من الجانبين بغير واسطة ، وقدّم بنو البنين \_ و إن سَفَلوا \_ على الأب لأن سبب استحقاقهم أيضاً البنوةُ المتقدمة على الأبوة [لأنهم فروع] ، وكونُ الأب أقربَ درجة من الجد ظاهر ، كظهوره فيما بين الابن وابن الابن ، وتقييدُ الحد بأبِ الأب ليخرجَ عنه أبُ الأم الذي هو الجد الفاسد ؛ فيكون ذلك تصريحًا بما عُلم ضِّمْنًا من قوله « فكل ذكر لاتدخل في نسبته إلى الميت أنثي » لمزيد الاهتمام بأمرهم ، وهو إثبات إرثه وحرمانه بفيره ، ومَنْ علا من الأجــداد \_ إذا تعدَّدوا \_ 'يَقَدَّم منهم مَنْ كَانَ أَقْرَبَ دَرَجَةَ ( ثُمَّ جُزْءً أَبِيهِ: أَيِ الْإِخْوَةُ ، ثُمَّ بَنُوُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ) تأخير الإخوة عن الجد \_ و إن علا \_ قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، خلافا لهما ، كما ستقف عليه فى باب مُقاسمة الجدّ، و إنما أطْلَق الحكم هُهنا بلا تنبيه على الحلاف

لأنه المختار للفتوى ، وتأخير بنيهم عنهم لبعد درجتهم (ثمَّ جُزْه جَدِّهِ : أَى الأَعمام ، ثمَّ بَنُوُهُمْ وَإِنْ سَـفَلُوا ) تأخير الأعمام عن الإخوة وتأخير بنيهم عنهم لبعد الدرجة ؛ فظهرأن أسباب العصوبة بنفسه أنواع أربعة : البنوّة بغير واسطة أو بواسطة ، والأبوّة كذلك ، والأخوّة وفروعها ، والعمومة وفروعها ، والترتيب ماعرفته .

( مُمَّ ) أي : بعد الترجيح بقرب الدرجة ( يُرُجَّحُونَ بقُوَّةِ الْقَرَابَةِ ، أَعْني بِهِ ) أَى : بالمذكور \_ وهو الترجيح بقوة القرابة '\_ ( أَنَّ ذَا الْقَرَا بَتَيْنِ ) من العَصَبات ﴿ أَوْلَى مِنْ ذِي قَرَابةٍ وَاحِدَةٍ ﴾ مع تساويهما في الدرجة ﴿ ذَكَرًا كَانَ ) ذو القرابتين ( أَوْ أُنثَىٰ ؛ لقوله صلى الله تعالى عليــــه وسلم : إِنَّ أَعْيَانَ رَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَ ثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاَّتِ ) أَى : بنو الأعيان أولى بالميراث من بني العَلاَّت (١) ، والمقصود من ذكر الأم ههذا إظهار مايترجَّج به بَنُو الأعيان على بني العَلاّت (كَالْأَخِ لِلَّبِ وَأُمِّ ) فإنه مقدّم على الأخ لأب إجماعا ، وهذا مثال للذكرمن ذوى القرابتين ( أَوِ الْأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ) أَى : البناتِ الصُّلبية أو غيرها ، فإنها أيضا ( أُولَى مِنَ الْأُح لِأَب ) خلافا لابن عباس ؛ فان الأخت لاتصير عصبةً مع البنات عنده ، كما مر ، وهذا مثال للأُنثي من ذوى القرابتين، و إنما ذكرها هٰهنا \_ و إن لم تكن عصبة بنفسها \_ لمشاركتها في الحكم لمن هو عصبة بنفسه ، وإذا لم تَصِرُ عصبة ، بل كانت ذاتَ فرضِ ، فلها فرضُها ، والباقى للأخ لأب ٍ ( وَابْنُ الْأَخِ لِأَبِ وَأُمْرٌ ) فإنه (أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِأَبِ)؛ لأنهما متساويان في الدرجة مع كون الأول ذاقرابتين (وَ كَذَلاكَ الْحَكْمُ فَي أَعْمَامُ اللَّتِي، ثُمَّ في أَعْمَام أَبِيهِ، ثُمَّ في أَعْمَام جَدِّهِ) أي: يُعْتَبُرُ بِينَ هُؤُلاءَ الأَصْنَافُ مِنَ الأَعْمَامِ قُرُبِ الدرجة أُولا ، وقوة القرابة ثانيًا ،

<sup>(</sup>١) انظر ( ص ٢٩ ) وانظر أيضا ( ص ٤٣ ) من هذا الكتاب .

فعمُّ الميت مقدَّم على عَمِّ أبيه المقدَّم على عمِّ جدَه ؛ وذلك لقرب الدرجة ، وفى كل واحد من هذه الأصناف يُقدَّم ذوالقرابتين على ذى قرابة واحدة مع التساوى فى الدرجة ؛ فعمُّ الميت لأب وأم الولى من عمه لأب ، وكذا الحال فى عم أبيه وعم جدّه ، وهكذا الحيكم فى فروع هذه الأصناف ؛ فيُعتبر أولا قربُ الدرجة ، وثانياً قوة القرابة ، فإن ابن عم الميت مقدَّم على ابن ابن عمه ، وابن عم الميت لأب وأم مقدَّم على ابن عمه ابن عمه لأب .

﴿ وَأَمَّا الْمَصَبَةُ بَغَيْرِهِ ۚ فَأَرْبَعَ مِنَ النَّسْوَةِ ، وَهُنَّ اللَّآتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلْمَانِ ﴾ الأولى منهن : البنت ، إذ للواحدة النصفُ وللاثنين فصاعدا الثلثان ، الثانية : بنت الابن ؟ فإن حالها كال البنت عند عدمها ، الثالثة : الأخت لأب وأُم ، فإنها كذلك إذا لم توجد بناتُ الصلب و بناتُ الابن ، الرابعة : الأخت لأبِ؛ فإِن حَكَمَهَا كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُوجِدُ الثَّلَاثَةُ المُتَقَدِّمَةُ ؛ فَهُؤُلَاءَ الْأَرْبِعِ ( يَصِرْنَ عَصَبَهُ ۚ بَإِخْوَتِهِنَّ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَالاَتِهِنَّ ﴾ ويدلّ على صيرورة الأولَيين عصبةً قُولُه تَعَالَى : « يُوصِيكُمُ اللهُ فَي أَوْلاَدِكُمُ ۚ لِلذَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيَيْنِ » الآية ، وعلى صيرورة الأخرَيْين عصبة قوله تعالى : « وَ إِنْ كَانُوا مِإِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءُ َ فَلِلذَّ كَر مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَمْينِ » الآية ( وَمَنْ لاَفَرْضَ لَمَـا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوها عَصَبَةٌ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بَأْخِيهاً ) وذلك لأن النص الوارد في صَـيْرُورة الإناث بالذكور عصبةً إنما هو في موضعين : البنات بالبنين ، والأخوات بالإخوة ، كما عرفْتَ آنهًا ، والإناثُ في كل منهما ذواتُ فروضٍ ، فمَنْ لأفرض له من الإناث لايتناوله النص ، وأيضاً الأخ يعصب أختَه بنَقْلها من فرضها حالة الانفراد إلى العُصُوبة كيلا يلزم تفصيل الأنثى على الذكر أو المساواة بينهما ، فإذا لم تكن الأنثى بانفرادها صاحبةً فرضٍ فلايلزم هذا المعنى من عدم تعصيبها بأخيها (كالْعَمِّ وَالْهَمَّةِ ) إذا كَانَا لَأَبِ وأَم أُولَابِ ، كَانَ ( اللَّـالُ كُلُّهُ لِلْهَمِّ دُونَ الْهَمَّةِ ) وكذا الحال في ابن المم مع بنت المم لأب وأم أو لأب ، وفي ابن الأخ مع بنت الأخ لأب وأم أو لأب وأم أو لأب .

(وَأَمَّا الْهَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ فَكُلُّ أَنْيُ تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أَنْيُ أُخْرَى كَالْأُخْتِ ) لأب وأم أو لأب (مَعَ الْبِنْتِ ) سواء كانت صُلْبية أو بنت ابن ، وسواء كانت وأحدة أو أكثر (كَا ذَكُرُ نَا ) من قوله عليه السلام: « اجْعَلُوا الْأَخُواتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً » والمراد من الجَهَيْن ههنا هو الجنس ، واحداً كان أو متعدداً . والفرق بين هاتين الهصبتين أن القير في الهصبة بغيره يكون عصبة بنفسه ؛ فتتعدى بسببه العصو بة إلى الأنثى ، وفي العصبة مع غيره لايكون عصبة بنفسه أصلا ، بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير .

والجواب: أما عن الآية فهو أن سَبَب نرولها ماروى من أنه عليه السلام لما قَدِم المدينة آخي \_ [ أى أمر بالمؤاخاة ] \_ بين المهاجرين والأنصار، وكانوا يتوارثون بذلك، فَنَسَخ الله تعالى هذا الحكم بهذه الآية، وبيّن أن الرحِم مقدّم

على المؤاخاة والموالاة ، ولا تزاع لنا فى تقدم ذى الرحم على مولى الموالاة . وأما عن الحديث فهو أنه عليه السلام أراد بقوله « ولم يدع وارثاً » هوأنه لم يَدَعْ وارثاً هو عصبة ، ألا ترى أنه قال فى آخره « كنت أنت عصبته » ولم يقل كنت أنت وارثه ؛ وإذا كان مولى العتاقة عصبة هو آخر العصبات كما دل عليه الحديث كان مقدّما على ذوى الأرحام والرد ؛ لتقدم العصبات عليهما .

ثم المعتقى يرث من معتقه مطلقاً ، سواء كان أعتقه لوجه الله تعالى ، أو للشيطان ، أوأعتقه على أنه سائبة ، أو بشرط أن لاوَلاء عليه، أوأعتقه على مال ، أو بطريق الكتابة ، إلى غير ذلك . وقال مالك : إن أعتقه لوجه الشيطان أو شَرَط أن لاولاء عليه لم يكن مستحقا للولاء ؛ لأنه ضلة شرعية ، والقاصد لوجه الشيطان قد ارتكب بالإعتاق المعصية ، فيعر مهذه الصلة ، ومَنْ صَرَّح بنني الولاء فقد ردّها فلا يستحقها . ولنا أن السبب هو الإعتاق ؛ لقوله عليه السلام : « الولاء بمَن أعتق » ، وهذا السبب متحقق في جميعهذه الصور ؛ فيثبت به مُسبَّمُه في جميعها .

(ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَى : عصبة مولى العتاقة (عَلَى التَّرْتيبِ الَّذِي ذَكَرْناَهُ) في العصبات؛ فتكون عصباته النسبية متقدمة على عصباته السببية ، أعنى معتق المعتق ، والمراد بعصباته النسبية ماهو عصبة بنفسه فقط ؛ لما ستعرفه ، والترتيب بين هؤلاء العصبات مامر ؛ فيكون ابن المعتق أولى عَصَباتِه ، ثم ابن ابنه و إن سفل ، ثم أبوه ، ثم جده و إن علا ، إلى آخر مافصًل هناك ( لقوله عليه السلام : « الْوَلاَهُ عُلَمَةُ كُمَةُ كَلُحْمَة النَّسَبِ » ) ومعنى ذلك أن الحرِّية حياة للإنسان ؛ إذ بها تثبت له صفة المالكية التي امتاز بها عن سائر ماعداه من الحيوانات والجادات ، والرَّقِيَّة تلفُ وهلاك ؛ فالمعتق سبب لإحياء المعتق كا أن الأبسبب

لإيجاد الولد ، فكما أن الولد يصيرمنسو با إلى أبيه بالنسب ، و إلى أقر بائه بتبعيته ، كذلك المعتقى يصير منسو با إلى معتقه بالولاء ، و إلى عصبته بالتبعية ؛ فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك شت بالولاء .

(وَلاَ شَيْءَ لِلْا ِنَاتِ مِنْ وَرَثَةِ المُعْتِقِ )، فليس في عصبة المعتبِق الوارثين من المعتَق بالولاء مَنْ هو عصبة بغيره أو مع غيره كما نبهتُ عليه آنفًا ، وذلك ( لِقَوْ لِهِ عليهِ السَّلامُ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقَنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَانَيْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَانَيْنَ أَوْ دَرَّ فَ أَوْ دَرَّ مَنْ دَرَّ فَ أَوْ جَرَّ وَلاَءً مُعْتَقَهُنَّ أَوْ مُعْتَقُ مُعْتَقِهِنَّ » ) وهذا الحديث و إن كان فيه شذوذ لكنه قد تأكُّد بما رُوي من أن كبارالصحابة كعُمر وعلى وابن مسعود رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا بمثل ذلك ، فصار بمنزلة المشهور ، ومعناه ليس للنساء شيء من الولاء إلاولاء ما أعتقنه ، أو ولاء ما أعتقه من أعتقنه ، أو ولاء ما كاتبنه ، أو ولاء ما كاتبه من كاتبنه ، أو ولاء مأدبّرنه ، أو ولاء مادبّره من دبّرنه ، فكامة « ما » المذكورة والمقدَّرة عبارة عن مَرْ قوق يتعلَّق به الإعتاق ؛ فإنه بمنزلة سائر مايتملتُ ممالاعقل له ، كما في قوله تعالى : « أَوْ مَامَا َ كَتْ أَ يُمَانُهُمْ » وَكُلَّة « مَنْ » عبارة عمن يحتاج إلى أن يقدّر معه « أنْ » محتى يصير مؤولا بالمصدر : أي ليس لهن شيء من الولاء إلا ولاء ماذكر ، أو أن جَرُّ ولاءَ معتقهن .

والحاصل أن ليس لهن شيء من الولاء إلا ولاء معتقهن ، أو ولاء معتق معتقهن إلخ ، أو الولاء الذي هو مجرور معتقهن ، أو مجرور معتقهن ؛ فولاء معتقهن ومكاتبهن ظاهر، وولاء معتق معتقهن فيما إذا أعتقت امرأة عبداً قاشترى ذلك العبد عبداً آخر وأعتقه ثم مات المعتق الثاني وليس له عصبة نسبية ، وقد مات

قبله العبدُ الأول وعصبتُه ؛ فميراته لتلك المرأة بالعصوبة منجهة الولاء ، وكذا الحكم في مكاتب مكاتبها، وصورة ولاء مدبر هن هيأنْ دبر أي امرأة عبداً ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم القاضي بحرية عبدها المدبَّر ، ثم أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام ، ثم مات المدير ولم يخلُّف عصبة نسبية ؛ فهذه المرأة عصبة . وحكم ـ مدبر هذا المدبّر كذلك: أي إذا حَكم القاضي بعتق مدبرها بسبب لحاقها فاشترى عبداً ودبّره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام: إما قَبْل موت مدبرها أو بعده ، ثم مات المدير الثاني ولم يخلف عصبة نسبية فولاؤه لهذه المرأة . وصورة جَرّ معتقهن الولاء أنَّ عبدَ امرأةٍ تزوَّجَ بإذنها جاريةً قد أعتقها غيرُها فوُلد بينهما ولد ، وهو حرُ تبعاً لأمه ، فإن الولد يتبعأمه فىالرقية والحرية ، وولاؤه لمولى أمه ؛ فإذا أعتقت تلك المرأة عبدَها جَرَّ ذلك العبد بإعتاقها إتّياء ولاءَ ولدِهِ إلى نفسه ثم إلى مولاَّنه ، حتى إذا مات المعتَق ثم مات ولده وخلَّف معتِقةَ أبيه فولاؤه لهـا . وصورة جَرَّمعتَق معتَقهنّ الولاءَ أنَّ امرأة أعتقت عبداً فاشترى العبدُ المعتَقُ عبداً آخر وزوجه لمعتَقَة غيره فوُلد بينهما ولد وهو حُرُّ وولاؤه لمولى أمه ، فإذا أعتَق ذلك العبدُ المعتَقُ عبدَه جر بإعتاقه ولاءَ ولدِ معتَقِه إلى نفسه ثم إلى مولاته .

وقد يُسْتَدَلَ أيضاً على جر الولاء بما رُوِى من أن الزبير قد رأى فتية أعجبه ظَرَ فَهُم وأمهم مولاة لرافع بن خديج ، وأبوهم عبد لفيره ، قاشترى الزبير أباهم وأعتقه ، ثم قال للفتية : انتسبوا إلى "، فنازعه رافع ، وقال : هم موالى "، فاختصا إلى عثمان رضى الله تعالى عنه ، فحكم بالولاء للزبير ، فدل ذلك على أن الولد منسوب إلى موالى أمه ، مالم يثبت له ولاء من قِبَل أبيه ، فإذا ثبت ولاء من قبله جَرَ الأب ولاء الولد إلى مواليه ، وكيف لا والنسبة إلى الأم للضرورة كولد الزنا لدوو الملاعنة حتى إذا كذّب المُلاعِنُ نفسَه صار الولد منسوبًا إليه ؟ .

( وَلَوْ تَرَكَ ) أَى المُعتَقُ ( أَبَ المُمْتِقِ وَابْنَهُ ) كان ( عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ سُدُسُ الْوَلَاءَ لِلْأَبِ وَالْبَاقِي لِلِائِنْ ﴾ هذا قولُه الأخير ، وهو إحــدى الروايتين عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ، و به قال شُرَيح والنَّخَمى ؛ وعند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد الولاء كله للابن ، وهواختيارُ سعيد بن المسيّب ومذهبُ الشافعي رحمه الله والقولُ الأولُ لأبي يوسف . وجهُ قولهِ الأخير أن الولاء كلَّه أثر الملك ؛ فيلحق بحقيقة الملك ، و إذا ترك المعتَقُ مالاً وترك أباً وابناً كان لأبيه سدسُ ماله والباقي لابنه ، فكذا إذا ترك ولاء . والجواتُ أنه و إن كان أثرًا للملك لكنه ليس بمال ، ولا له حكم المال : كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال ، بخلاف الولاء ؛ فلا يجرى فيه سهامُ الورثة بالفرضية كما في المال ، بل هو سبب م - يُورَثُ به بطريق العُصوبة ، فيعتبر الأقربُ فالأقربُ ، والابن أقرب العصبات . ولوكان يجرى فيه سهام الورثة بالفرضية كالمال لكان للنساء نصيب من الولاء بالإرث ، على أن قوله عليه الصلاة والسلام : « الْوَلَامَ الْخُمَةُ كَلُّحْمَةِ النَّسَبِ » أَى وُصْلةَ كُوصْلة النسب ، أو قرابة كقرابة النسب « لأَيْبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَثُ » دليلُ واضحُ على قوله الأول الذي هو مذهبهما .

( وَلَوْ تَرَكَ ) أَى المُعتَقُ ( ابْنَ المُعْتِقِ وَجَدَّهُ فَالْوَلاَءِ كُلُّهُ الْإِبْنِ بِالْاِتَّقَاقِ ) وذلك لأن الأب كالابن فى العصوبة بحسب الظاهر ؛ لأن اتصال كلَّ منهما بالميت بلا واسطة ، وكونُ الابنِ أقرب يحتاج إلى مامر من أن زيادة قُرْبه أمر حكمى ؛ فوقع الخلاف هناك ، بخلاف الجد ؛ فإن اتصاله بواسطة الأب ، فيكونُ الأبُ أقربَ من الجد ، ويكون الابنُ أقربَ منه بلا اشتباه ، فلا يزاحمه الجد فى الولاء للاخلاف .

وهذه من المسائل الأربع الستثناة على القول الأخير لأبى يوسف رحمه الله ، حيث لم يجمل فيه الجدَّ كالأب . قال شیخ الإسلام خواهر زاده: ولوترك جداً المعتق وأخاه كان الولاء كله للجد عند أبی حنیفة رحمه الله تعالی ؛ لأنه أقرب الی المیت فی العصو به من الأخ علی مذهبه ، وعندها الولاء بینهما نصفان ، وذكر محمد فی كتاب الولاء عن كبار الصحابة كهُمر وعلی وابن مسعود وزید بن ثابت وأبی بن كعب رضوان الله علیهم أجمعین وغیرهم أنهم قالوا: الولاء لله گرر ، فاستدل بعض الفقهاء بظاهره علی أن الولاء لا كبر بنی المعتق سنّا بعد موته فإنه قائم مَقامه فی الذّب عن العشیرة حینئذ ، لكن المذهب عندنا أن المراد بالكر القرب : أی یقدم فی استحقاق الولاء أقرب بنی المعتق یوم موته ، حتی إن مات المعتق عن ابن وابن ابن آخر كان الولاء لا به لأنه أقرب .

(وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ تِحْرَم مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ وَلاَوْهُ لَهُ) هذا البحث تمة لمباحث العصبات السببية ، وتنبيه عن أن العتق ــ و إن لم يكن اختياريا ــ سبب للولاء .

وتفصيل الكلام في هذا المقام أن القرابة على ثلاثة أنواع:

الأول: القرابة القريبة ، وهي قرابة ذي الرحم المحرم من الولا، ، إما بطريق الأصلية كالأبوَين والأجداد والجدات و إن عَلَوْا ، و إما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد و إن سَفَلوا ؛ فمن ملك واحداً من هؤلا، عَتَقَ عليه اتفاقاً ، أراد عِتْقَهُ أولم يرده .

الثانى : المتوسِّطة ، وهى قرابة المحارم غير العمُودَيْنِ \_ أعنى قرابة الإخوة والأخوات وأولادها و إن سفلوا ، وقرابة الأعمام والعات والأخوال والحالات دون أولادهم \_ ومَنْ ملك واحداً من هذه المحارم عَتَقَ عليه أيضاً عندنا ، خلافا للشافعي رحمه الله .

الثالث: البعيدة ، وهي قرابة ذي الرحم غير الححرم كأولاد الأعمام والأخوال ؛ فإذا ملك واحداً منهم لم يَعْتِق عليه باتفاق .

وللشافعي رحمه الله في مسألة الخلاف أنه ليس بينهما \_ أي بين المالك والمماوك \_ قرابة جزئية كما في الأصول والفروع فلا يعتق أحدها على صاحبه ، كأولاد الأعمام ، ألا يُركى أن قرابتهما في الأحكام كقرابة أولاد العم : حيث تُقبلُ شهادة كل منهما لصاحبه ، و يجوز لكل منهما أن يضع زكاته في الآخر ، و يجرى القصاص بينهما من الجانبين ، وتحل عليلة كل منهما لصاحبه . بخلاف الوالدين والمولودين .

ولنا ماروى عن ابن عباسأن رجلا قاللرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنى وجدتُ أخى يُباع فىالسوق فاشتريته ، وأنا أريد أن أعتقه ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « قَدْ أَعْتَقَهُ اللهُ » والمعنى فى ذلك أن القرابة المتأيدة بالمحرَمِيَّة علَّهُ العتقِ مع الملك كما في الآباء والأولاد ، وتوضيحُه أن هذا العتق بطريق الصِّلة ، وللقرابة المذكورة تأثير في استحقاق الصِّلة ، ألا يُرَى أن حرمة المناكحة تثبت في هذه القرابة لأجل الصِّيانة عن ذُلَّ الاستفراش والاستخدام قهرا ، ومن البيريِّن أن ملْكَ اليمين أقوى في الاستذلال من الاستفراش والاستخدام . وأيضاً الجمع بين الأختين في النكاح حرام لصيانة القرابة عن القطيعة بسبب ما يكون بين الضرائر من المنافرة ، والظاهر أن معنى القطيعة في استدامة الملك أكثر، ولا شبهة في أن للملك تأثيراً في استحقاق الصلة؛ فعلَّةُ العتق هذان الوصفان ، فلا يكون بعد ثبوتهما لانتفاء الجزئية مَضَرَّة . وأيضًا اتصالُ أحد الأخوين بالآخر بواسطة الأب ، كما أن اتصال النافلة بالجد كذلك ، ومن ثم شبَّه بعضُهم الجدُّ مع النافلة بشجرة انشعب منها غصن ، ومن ذلك الغصن غصن آخر ، والأُخُوَيْنِ بفصنين من شجرة واحدة ، وشــتّبه آخرون الجدُّ مع النافلة

بواد ينشعب منه نهر ، ومن النهر جَدُول ، والأَخُوين بنهرين قد تشعبا من واحد ، وعلى هذا يكون معنى القرب بين الأخوين أظهر ؛ لحصولها بتشعب واحد ، واحتياج الجد والنافلة إلى تشعبين ، فيكون باقتضاء العتق أولى ، إلا أنه لم يجعل الأخ كالجد في حكم الولاية ؛ إذ مدارها على الشفقة مع القرابة ، وليس شفقة الأخ كشفقة الجد ، ولا في حكم الإرث عند أبى حنيفة رحمه الله ؛ لأنه نوع ولاية وخلافة في الملك والتصرف كما سبق ، وأما أولاد الأعمام والأخوال فقد كثرت هناك الوسائط فكانت القرابة بعيدة ؛ ولهذا لم يثبت هناك حرمة النكاح ولا حرمة الجمع في النكاح.

ثم إن الشيخ أورد لهذا الفصل مثالًا فقال : (كَثَلَاثُ بَنَاتٍ ) حرائر تولّدن بين حرة وعبد ( للصُّغْرَى عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَلِلْــكُبْرَى ثَلَاثُونَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَتَا أَبَا مُهِا بِالْخُمْسِينَ ) فعتق عليهما (ثُمُّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ شَيْئًا) من المال (فَالثُّلُمَانِ) من ذلك المال ( بَيْنَهَنَّ أَثْلَاثًا بِالْفَرْض ، وَالْبَاقِي ) وهو الثلث الأخير ( بَيْنَ مُشْتَر يتَى الْأَبِ أَخْمَاسًا بِالْوَلَاء: ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْكُبْرَى ، وَخُسَاهُ للصُّغْرَى ) ؛ لأن الكبرى قد أعتقت ثلاثَةَ أخماس الأب بثلاثين ، والصفرى قد أعتقت خمسيه بعشرين ( وَتَصِيحُ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ) وذلك لأن أصل المسألة من ثلاثة لأنها أقل عدد يصح منها الثلثان، فأعطينا البناتِ الثلاث اثنين منها بالفرضية، وأعطينا الكبرى والصغرى واحداً منها بالولاء ، ولا يستقيم الاثنان على ثلاثة بناتٍ، بل بينهما مِباينة، فأخذنا جميعَ عدد رءوسهن \_ أعنى الثلاثة \_ ولا يستقيم أيضاً الباقى \_ وهو الواحد \_ على سهام الولاء وهَى خمسة ، وذلك لأنا وجدنا بين مالى الصغرى والكبرى موافقة بالعشر ؛ لأن العشرة أكثر عدد يعدُّها ، فعشر الثلاثين ثلاثة ، وعشر العشرين اثنان ، ومجموعهما خسة ، وهُنَّ بمنزلة عدد

الرءوس من الورثة ؛ لأن تقسيم الثلث الباقي من الثلاثة على الكبري والصغرى مجب أن يكون على نسبة مأكَّهُما ، وهي بغينها نسبة الوفقين ، وبين الحسة والواحد مباينة ، فأخذنا مجموع الخمسة أيضاً ، ومعنا ثلاثة هي عدد رءوسالبنات، وبينهما مباينة ؛ فضربنا إحداها في الأخرى ، فحصل خسة عشر ، ثم نضرب هذا المبلغ في أصل المسألة \_ وهي ثلاثة \_ فحصل خسة وأر بعون ، فمنها تصح المسألة إذ قد كانت للبنات من أصلها اثنان ، وإذا ضربناهما في المضروب \_ وهو خمسة عشر \_ حصل ثلاثون ، فلكل بنت عشرة ، وكان للصغرى والكبرى من أصلها واحد فضر بناه في المضروب فلم يتغير ؛ فقسمنا الخسة عشرالباقية على سهام الولاء فأصاب كلَّ سهم ثلاثة ": فلل كبرى من خمسة عشر تسعة ، وقد كان لها عشرة بالفرضية ، فلها حينئذ تسعة عشر ، وللصغرى من الحمسة عشر ستة ، وقد كان لها عشرة بطريق الفَرْضية ، ومجموعهما ستة عشر ، وليس للوسطى إلا تلك العشرة التي أصابتها بالفرضية ، ثم إن للكبرى وللصغرى أن تُزَوِّجا أباهما بالولاء إذا جُنَّ حنونا مُطْمِقا.

قال شیخ الإسلام خواهر زاده : كان شیخنا أبو بكر الجنیدی یحكی عن أبی إسحٰق الحافظ أنه كان یقول : هذا من الغرائب التی یُسْأَل عنها ، وهو أن تحکون بنتُ الرجل وَلیَّته ، و به یفتی .

## أس\_ئلة

ما العصبة لغة ؟ وما أصل اشتقاقها ؟ إلى كم نوع تتنوع العصبة النَّسَبية ؟ ماضابط العصبة بنفسه ؟ بم يُرَجَّح بعض أصناف العصبة بنفسه ؟ بم يُرَجَّح بعض أصناف العصبة بنفسه الابنُ على الأب ؟ ولماذا العصبة بنفسه الابنُ على الأب ؟ ولماذا

قدم ابن الابن على الأب مع أن بين الأول والميت واسطة وليست بين الثانى و بينه واسطة ؟ لماذا قد م الجد على الإخوة ؟ اذكر ما تعرفه من مذاهب العلماء في توريث الإخوة مع وجود الجد. إذا اتفق عاصبان أو أكثر في درجة القرابة من الميت كالمتفقين في الأخوة أو في العمومة فيم يُر جح بينهما ؟ متى تكون الأخت لأب وأم مقدمة على الأخ لأب ؟ ومتى تستحق فرضها و يبقى الأخ لأب عاصبا ؟ .

اذكر خلاف العلما، في صيرورة الأخت عصبة ؟ و بين مايترتب على كل من القولين .

ما العصبة بغيره ؟ لماذا لم تكن مَنْ لافرض لهما من الإناث عصبة بأخيها إذا كان عصبة بنفسه ؟ اذكر تعليل ذلك ، واضرب له مثالين مختلفين .

ما العصبة مع غيره ؟ وازن بين أنواع العصبة النسبية مبيناً ماتشترك فيــه الأنواع كلها وما ينفرد به كل نوع .

ما العصبة السببية ؟ وما مرتبة العصوبة السببية فى الميراث ؟ اذكر ماتعرفه من اختلاف العلماء فى مرتبة العاصب السببى ، و بين دليل كل فريق ، ثم بين ماتختاره من الآراء ، ووَجْهَ اختيارك ، ورزَّ أدلّة الفريق الآخر .

هل يختلف حكم العاصب السببي فى الميراث باختلاف الحامل على العتق ؟ اذكر ماتعرفه من آراء العلماء فى هذه المسألة ، مبيناً أرجح الآراء ووجه رجحانه وردّ شبهة الرأى الذى تخالفه .

هل لبنات مولى العتاقة أو غيرهن من الإناث حظ فى ميراث عتيق مورَّتهن ؟ اشرح دليلك على ما تذكر . اذكر ماتعرفه من اختلاف العلماء فى إرث الولاء إذا لم يترك العتيق غير ابن معتقه وأبيه ، و بين وجه كل رأى تذكره ، واذكر اختلافهم فى إرث الولاء أيضاً إذا خلف العتيق جد معتقه وأخاه .

رُوى عن كثير من الصحابة أنهم قالوا: « الْوَلَاهِ لِلْكُثْبِرِ » \_ اشرح هذه المبارة مبيناً ماقاله العاماء فيها وتوجيه جمهرتهم لها .

من ملك ذا رحم محرم له عتق عليه جبراً وكان له ولاؤه . اشرح هذا المبدأ مبيناً أنواع القرابة ، وما أجمع العلماء على تطبيق هذا المبدأ عليه منها وما اختلفوا في مبيناً وجه كل رأى فيما اختلفوا فيه .

بيِّن العصبة ونوعها وذوى الفرض وفرض كل واحد منهم فى كل مسألة من المسائل الآتية ؛ فإن كان فى بعضها خلاف فبيِّنه :

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وبنت ابن ، وأختاً شقيقة ، وأخالأب .
  - (٢) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأما ، وثلاث بنات ، وابناً .
  - (٣) مات رجل ، وترك : أبا ، و بنتاً ، و بنت ابن ، وجدة أمَّ أمِّ .
- (٤) ماتت امرأة ، وتركب : زوجا ، وأخا شقيقاً ، وثلاث أخوات شقيقات . ٠
  - (٥) مات رجل عتيق ، وترك : زوجة ، وأما ، وعم مولاه الذي أعتقه .
  - (٦) مات رجل عتيق، وترك: أخا لأم، وجدَّ مولاه الذي أعتقه، وأحا مولاه الذي أعتقه أيضاً.
  - (v) ماتت امرأة عتيقة ، وتركت : زوجا ، وأختاً لأم ، وأبا مولاها الذي أعتقها وابنه .

# باب الحجب

### معنى الحجب :

وهُو فى اللغة : المَنع . ومنه الحِجاب [اسْم ] لما يُسْتَر به الشيء و يمنع من النظر إليه ، وفى اصطلاح أهل هذا العلم : منعُ شخص مُقَيَّن عن ميراته : إما كله ، أو بعضه ، بوجود شخص آخر .

## أنواع الحجب، وبيان من يقع عليه كل نوع:

( وَالْخُجْبُ عَلَى نَوْ عَيْنِ ) :

أحدها: (حَجْبُ نُقْصَانِ ، وَهُو حَجْبُ عَنْ سَهُمْ ) أَكُثرَ (إِلَى سَهُمْ ) أَكْثرَ (إِلَى سَهُمْ ) أَقُلُ ( وَذَٰلِكَ ) : أَى حَجِبُ النقصان ( لِحَمْسَة نَفَر ) من الورثة ( لِلزَّوْجَيْنِ ، وَالْأُمِّ ، وَ بِنْتِ الاَبْنِ ، وَالْأُخْتِ لِأَب ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ ) في أحوال هؤلاء : فالزوجُ وَالْأُمِّ ، وَ بِنْتِ الاَبْنِ ، وَالْأُحْتِ لِأَب ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ ) في أحوال هؤلاء : فالزوجُ يُحْجَبُ مَن النصف إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الولد أو ولد الابن ؛ والأم تحجَبُ من الثلث إلى السدس بالولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات ؛ و بنتُ الابن تحجبُ مع بنت الصلب من النصف إلى السدس تكلة للثلثين ؛ والأخت لأب يوبُم من النصف أيضاً ، كا النكشف لك تفاصياها فيا سبق .

(وَ) ثانيهما : (حَجْبُ حِرْمَانِ) وهو أَن يُحجب الشخصُ عن الميراث بالمرة ، فيصير محروما بالكلية (وَالْوَرَثَةُ فِيهِ) : أَى في حَجْب الحْرِمان وبالقياس الميد ، في يقانِ : فَرِيقٌ لاَيُحُجُبُونَ ) هذا الحجب ( بِحَالِ الْبَتَّةَ ) و إِن كَان البعضُ منهم يحجبُ حجب النقصان (وَهُمْ سِتَّةُ ) ثلاثة من الرجال : (الابُنْ وَالاَّبُ مَهُم وَالاَّوْجُ ) وثلاثة من النساء: (الْبِنْتُ، وَالاَّمْ، وَالزَّوْجُ ) فإِن قلت : قد يُحْجَب هذا الفريق بالقتل والردّة والرّقيّة فلا يصح أنهم لا يحجبون بحال البتة . قلت : الكلامُ في الورثة ، وهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة (وَفَرِيقٌ يَرِثُونَ عَلَى وَلَكَ التقدير ليسوا بورثة (وَفَرِيقٌ يَرِثُونَ يَحْبَونَ ) حجب الحرمان ( بِحَالُ) أخرى ، وهم غيرهؤلاء الستة من الورثة ، يَحْبَونَ ) حجب الحرمان ( بِحَالُ) أخرى ، وهم غيرهؤلاء الستة من الورثة ، وهم المنوق ( وَهُذَا ) : أَى حجبُ الحرمان في الفريق سواء كانوا عصبات أو ذوى الفروض ( وَهُذَا ) : أَى حجبُ الحرمان في الفريق الثانى ( مَبْنِيُ عَلَى أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُما وَهُو آَنَ كُلُّ مَنْ يُدْلِي ) : أَى يَنْتَمَى ( إلى اللّهُ فَاللّهُ فِي الْمَتِيْنِ عَلَى أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُما وَهُو أَنَّ كُلُّ مَنْ يُدْلِى ) كان الابن فإنه الايرث المَنْ اللّه في المَرْقِ المَّيْنِ عَلَى الشَّخْصِ لاَ يُورِثُ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّخْصِ ) كان الابن فإنه الايرث

مع الابن (سوى أولاد الأم فإنهم كرثون مَعَها) معانهم يُدُلون إلى الميت بها، وذلك (لِهَدَم اسْتِحْقاقها جميع التركة ) وتحقيق هذا الأصل: أن الشخص الدُل به إن استحق جميع التركة لم يرث المدلي مع وجوده ، سواء اتحدا في سبب الإرث كا في الأب والجد والابن وابنه أولم يتحدا كا في الأب والإخوة والأخوات؛ فإن المدل به لما أحرز جميع المال لم يبق الهدلي شيء أصلا ، و إن لم يستحق المدل به الجميع فإن اتحدا في السبب كان الأمركذلك كا في الأم وأم الأم ؛ لأن المدلى به لما أخذ نصيبه بذلك السبب لم يَبق الهدلي من النصيب الذي يُسْتَحَق بذلك السبب كم يَبق الهدلي من النصيب الذي يُسْتَحَق بذلك السبب كم يَبق الهدلي من النصيب الذي يُسْتَحَق بذلك السبب كم يَبق الهدلي من النصيب الذي يُسْتَحَق بذلك السبب كم يَبق الهدلي من النصيب الذي يُستحق في السبب كما في الأم وأولادها فإن المدلى به حينئذ يأخذ نصيبه المستند إلى سببه ، والمدلي يأخذ نصيبه المستند إلى سببه ، والمدلي يأخذ نصيبا آخر ؛ فلا حرمان .

فإن قيل: أليست الأم تستحق جميع التركة إذا انفردت عن غيرها من أصحاب الفرائض والعصبات؟

قلنا: ليس ذلك الاستحقاق من جهة واحدة ؛ فإنها تستحق بعض التركة بالفرض ، و بعضها بالرد ، والمراد استحقاق جميعها من جهة واحدة كما في العصبات (وَ) الأصل (الثّاني الْأَوْرَبُ فَالْأَوْرَبُ كَا ذَكَرَ الْفَالْفَصَبَاتِ) وقد مَر في باب العصبات أنهم يُر جَحون بقرب الدَّرجة ؛ فالأقرب منهم يَحْجُب الأبعد حجب حرمان ، سواء اتحدا في السبب أولا ، وهذا جار في غيرهم أيضاً ، لكن إذا كان هناك اتحاد السبب : كما في الجدات مع الأم ، وفي بنات الابن مع الشيئيين ، وفي الأخوات لأب مع الأختين لأب وأم . و إنما لم يكتف المصنف الشّاسل الأول كيلا يُتوكهم أن ولد الابن \_ ذكراً كان أوأنثي \_ يرث مع الابن الذي ليس بأبيه ؛ فإنه لا يُدْلِي به ، ولا بالأصل الثاني كيلا يُتوكهم أن أم الأم لاترث مع الأب . هكذا قيل ، وفيه نظر ؛ لأن الأصل الثاني إن أُجْرِي همناعلى لاترث مع الأب . هكذا قيل ، وفيه نظر ؛ لأن الأصل الثاني إن أُجْرِي همناعلى

ظاهره \_ وهو أن الأقرب فى الدرجة مطلقاً يحجب الأبعد \_ لزمَ منه حجبُ أم الأم بالأب ، وحجبُ ابن الأخ لأب وأم بالأخ لأم ، و إن قُيِّدَ بأن يكون الأبعد مُدْلِياً بالأقرب كان الأصل الثانى بعَيْنه الأصل الأول ؛ فلا معنى لجعلهما أصلين . وكان الوهم الأول لازما ، وهو أن أولاد الابن يَرِ ثُونَ مع الابن الذى ليس أباً لهم . فإن قلت : المراد أن الأقرب بحسب الدرجة من العصبات يحجبُ الأبعد و يَدُلُ على ذلك قوله «كما ذكرنا فى العصبات » .

قلت : هذا الأصل إنما ذكرهُ للفريق الثانى الذين يرثون تارةً ويُحْرَمُونَ تارة أخرى ؛ فيندرج فيهم المصبات وغيرهم ، فذكر المصبات على سبيل التمثيل دون التخصيص كما أشرنا إليه .

### المحروم من الميراث ، وهل يحجب غيره ؟

(وَالمَحْرُومُ) من الميراث بال كلية ( لاَيَحْجُبُ عِنْدَنا ) غيرَه ، أصلا: لا حَجْبَ حرمان ، ولا حَجْبَ نَقْصَان ، وهو قول عامة الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، وروى أن امرأة مُشلمة تركت زوعًا مُسلماً وأخوَين من أمّها مسلمين وابناً كافراً ، فقضى فيهاعلى وزيد بن ثابت بأن لازوج النصف ، ولأخويها الثلث ، وما بقى فهو للعصبة ( وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُود رضى الله تعالى عَنْهُ يَحْجُبُ المَحْرُومُ عَنْهُ يَعْجُبُ المَحْرُومُ الله تعالى عَنْهُ يَحْجُبُ المَحْرُومِ الربع ، وللأخوين الثلث ، والباقى للعصبة . هذا ماتقتضيه رواية هذا الكتاب ، وقد يُرْوى عنه أيضاً أنه جعل في تلك الصورة للزوج الربع ، ولم يجعل للأخوين شيئاً ، بل حكم بأن مابقى للعصبة ، فمنه فى حَجْبِ الحُروم لغيره حَجْبَ الحَرمان روايتان ( كَالْكَافِ وَالْقَاتِلِ وَالرَّقِيق ) هذه أمثلة المحروم الذى لا يَحْجُب عندنا أصلا ، ويحجب عند ابن مسعود رضى الله تعالى عنه حجب النقصان .

دليلهُ على ذلك أن هذا الحجب ثبت بالنص باسم الولد والأخ ، وهذا الاسم يتناول المسلم والكافر والقاتل والحبر والعبد وغيره ؛ فالتقييد بكون الولد أو الأخ وارثين زيادة على النص ، وهى نَسْخ "؛ فلا تثبت إلا بما يثبت به النسخ ، وأما حجب ُ الحرمان فهو باعتبار تقديم الأقرب على الأبعد ، وإيما يُتَصَوَّرُ ذلك إذا كان الأقرب مستحقًا ، بخلاف حَجْب النقصان ؛ فإنه نقل من الأكثر إلى الأقل ، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يكون الحاجب وارثا أو غير وارث .

ولنا أن الاسم و إن كان أعم للكن في كُرُهُ في آية المواريث يَدُلُ على أن المراد الوارث؛ فإن مَنْ لا يصلح الهيراث أصلا كالكافر مثلا جُعل في حق استحقلق الإرث كالميت ، فكذا يجعل في حق [استحقاق] الحجب عبراته أيضاً ؛ لِفُوات الأهلية ، بخلاف الإخوة مع الأب ؛ فإنهم يحجبون الأم ، ولا يُحْقلون كالموتى و إن كانوا لا يرثون معه ؛ لأن أهلية الإرث ثابتة لهم ، و إعمالم يرثوافي هذه الحالة لفقد كان شرطه وهو عدم الأب ، وأيضاً إذا لم يحجب الكافر حجب الحرمان - كافي الرواية المشهورة عنب من في في المران تقديم الأقرب على الأبعد في الكل ، وفي النقصان تقديم الحاجب في المحجوب في البعض ؛ فإذا كان صفة الوراثة في الحاجب شرطاً هناك كانت على المحجوب في البعض ؛ فإذا كان صفة الوراثة في الحاجب شرطاً هناك كانت أشرطاً ههنا . هذا ؛ وقد ادّعى الطحاوى في كتاب اختلاف العلماء أنهم قبد أيضاً شرطاً ههنا . هذا ؛ وقد ادّعى الطحاوى في كتاب اختلاف العلماء أنهم قبد أجمعوا على أن مَنْ خلّف أبا مملوكا أو كافراً وجَدّا حُرّاً المسلماً فإن جدّة يرث منه ؛ فقد جعل الأب عنزلة العدم ، فلم يحجب به الجد أصلا .

المحجوب يحجب غيره حرماناً ونقصاناً :

<sup>(</sup> وَالْمَحْجُوبُ ) حجبَ الحرمان ( يَحْجُبُ غَيْرَهُ ) كِلاَ الحجبين (بِالْإِنَّفَاقِ) بيننا وبين ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ( كَالْإَثْنَـيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ

فَصَاعِدًا مِنْ أَى جَهَةً كَانَا): أى من الأبوين كانا أومن أحدها ؛ فإنهما (لاَير نَانِ مَعَ الْآب ، وَالْكِنْ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنَ التُّلُثِ إلى السُّدُسِ) وكذا الحال فى حجب الحرمان ؛ فإن أم الأب محجوبة به وحاجبة لأم أم الأم: أما عند ابن مسعود فلأن المحروم عنده حاجب مع أنه ليس بوارث أصلا فكذا المحجوب ، بل هو أولى ؛ لأنه وارث من وجه دون وجه ، وأما عندنا فلأن المحروم إلى جَعَلناه بمنزلة المعدوم لأنه ليس بأهل للميراث من كل وجه ، بخلاف المحجوب ؛ فإنه أهل له من وجه دون وجه آخر ؛ فيحعل كالميت فى حق استحقاق الإرث : حتى لايرث شيئًا ، و يُجْعَل حيا فى حق الحجب ؛ فهو وارث فى حق محجوبه لو لا حاجبه في حجوبه .

### أس\_ئلة

بين معنى الحجب . إلى كرقسم ينقسم الحجب ؟ وضح كل قسم منها ببيان حقيقته والتمثيل له .

على كم وارث يقع حجب النقصان ، ومَنْ هم هؤلاء الورثة ؟ مَن الذي يحجب الزوج أو الزوجة من السهم الأكبر إلى السهم الأقل ؟ مَن الذي يحجب الأم من الناث إلى السدس ؟ مَن الذي يحجب بنت الابن من النصف إلى السدس ؟ مَن الذي يحجب الأخت لأب من النصف إلى السدس ؟

بيّن الورثة الذين لايقع عليهم حجب الحرمان البتة ، وبيّن مَنْ مِنْ هؤلاء يقع عليه حجبُ النقصان ومَنْ لايقع عليه .

الأصـــل « أن كل مَنْ يُدْلِي إلى الميت بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص » اشرح هذا الأصل شرحا وافياً مبيناً الأنواع التي يتفرع إليها ، ثم

يين كيف ورث الأخ لأم مع وجود الأم مع أنه يُدْلَى إلى الميت بها؟

بيّن معنى الحروم من الميراث، وبيّن اختلاف الصحابة فى أن المحروم يحجب غيره من الميراث، واذكر دليل كل فريق منهم، ورجح المذهب الذي تختاره. هل يَحْجُبُ الحجوبُ غيرَه من الميراث حَجْبَ حرمان، وحجب نقصان؟ مثل لكل نوع من الحجبين. لماذا فرق جهور العلماء بين الحروم والحجوب حيث اعتبروا الحروم كالميت فلم يحجبوا به أحداً واعتبروا الحجوب موجوداً فحجوا به ما أن كليهما غير وارث؟

بيّن مَن يُحْجِب حجب حرمان ، ومَن يُحْجِب حجب نقصان ، مع بيان الحاجب في الحالين ، ومن لايُحْجِبُ أصلا ، من كل واحد من الآتي ذكرهم : الأم . الزوج . الأب . الجد . الابن . ابن الابن . الأخ الشقيق . الأخ لأم . الأخ لأب . المولاة المعتقة . البنت الصلبية . بنت الابن . العم .

بين الوارثين وأنصباءهم ، والمحجوبين ونوع حجهم والحاجب لكل منهم ، في كل مسألة من المسائل الآتية :

- (١) مات رجل، وترك: زوجة، وبنتاً، وبنت ابن، وأما، وجدا أبأبٍ.
  - (٧) ماتت امرأة ، وتركت : زوجًا ، وابنًا ، وأخا شقيقًا ، وأبا ، وأما .
- (٣) ماتت امرأة ، وتركت : أختاً شقيقة ، وأختاً لأب ، وأختين لأم ، وأما .
- (٤) مات رجل ، وترك : أخاشقيقا ، وأخالاً ب ، وأخالاً م ، وأما ، وزوجة .
  - (٥) مات رجل ، وترك : أما ، وأبا ، و بنتا ، وجدة أم أم ، وأخا شقيقا .
    - (٦) مات رجل ، وترك : جدًّا أبَ أب ، وعما شقيقا ، وأخا لأب .
      - (٧) ماتت امرأة ، وتركت : زوجًا ، وأبا ، وأما ، و بنتَ ابن .

بين نصيب كل واحد من الورثة الذين لذكرهم فيما بعد ، و إذا كان نصيب أحدهم يتغير بوجود وارث معين فبينه ، واذكر نصيبه فى التركة على كل حال . الزوج . الأب الأخت لأب . الزوج . الأب الأخت لأب .

# باب مخارج الفروض

لَنَّ فرغ من بيان الحَجْب شرع أن يبين أصولا يُحْتاج إليها في قِسْمة الفروض على مستحقيها ، ولما كانت الفروض كلّها كُسوراً كانت مخارجها مخارج الكسور ؛ فمخرج كل كسر منفرد أقلُ عدد يكون ذلك الكسر منه واحداً صحيحاً ، فمخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث ثلاثة ، وعلى هذا .

(اعْلَمْ أَنَّ الْفُرُنُّوضَ) الستة (اللَّهْ كُورَةَ) في كتاب الله تعالى (نَوْعَانِ): ثلاثة منها نوع، وثلاثة أخرى نوع آخر: (الْأُوَّلُ النَّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمْنُ، وَالثَّانِي الثَّلْفَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، عَلَى التَّضْعِيفِ) أراد بذلك أن النمن إذا ضُعِف حصل النصف، وكذلك السدس إذا ضُعِف حصل النصف، وكذلك السدس إذا صُعِف صار ثلثاً، وإذا ضُعِف الثلث صار ثلثين (وَالتَّنْصِيفِ) أراد بذلك أن النصف إذا نُصِف إذا نُصِف إذا نُصِف إذا نُصِف إذا نُصِف الله عار ثمناً، وكذا الحال في النصف إذا نُصِف الثانين والثلث.

والحاصلُ أنه إذا اعتُبركلُ واحدِمن هذين النوعين أمكن هناك عبارتان ، فني النوع الأول تارة يقال : النَّصْفُ ونصفُ النصفِ \_ أى الربع \_ ونصفُ نصفِ النصف \_ أى الربع \_ وضففُ نصفِ النصف \_ أى الربع \_ وضففُ ضعفِه \_ أى النصف \_ وفي النوع الثاني يقال تارة : الثلثان ونصفُه ونصفُ نصفِه ،

ويقال تارة أخرى: السدسُ وضعفه وضعفُ ضعفِه. والسببُ في أنهم جعلوا الفروض الستة نوعين أنهم طلبوا ماهو الأقل من تلك الفروض مقداراً فوجدوه النمن الذي تَغْرَجُهُ الثمانية، ووجدوا الربع والنصف خارجَيْنِ منها بلاكسر؛ فجعلوا هذه الثلاثة نوعا واحداً، ثم طلبوا أقلَّ فرض بعد الثمن فوجدوه السدس الذي تَغْرَجُهُ الستة، ووجدوا الثلث والثلثين خارجَيْنِ منها بلاكسر، فجعلوا هذه الثلاثة الأخرى نوعا آخر، وقد يقال: إنما شُمِّى النوع الأول بالأول لأنه نصيب الثلاثة الموجودات من الناس \_ أعنى الزوجين \_ لأن نصيبهما لا يوجَد إلا فيه.

﴿ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَٰذِهِ الْفُرُوضِ أَحَادُ أَحَادُ ﴾ كان يكفيه أن يقول « أحاد » مرة واحدة ، لأن معناه مكرر ، ولكنه نظر إلى جانب اللفظ فكرره ونظيره ماورد في الحديث : « صَالاَةُ اللَّايْلِ مَثْنَى مَثْنَى » ( فَهَخْرَجُ كُلِّ فَرْض ) منفرد عن سائر الفروض ( سَمِيُّهُ ) من الأعداد ﴿ إِلاَّ النِّصْفُ وَهُوَ مِنَ اثْنَـيْنَ ﴾ وليس الاثنان سَمِيًّا له ( كَالرُّ بُع مِنْ أَرْبَعَةٍ ، والثُّمُن مِنْ كَمَانِيَةٍ ، والثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةً ، والشَّدُس مِنْ سِتَّة ﴾ فإن مَخْرَجَ كلِّ كسر من هذه الـكسور سمتُيه من الأعداد ؛ إذ الربعُ سمثيَّه الأربعة ، وكذا الباق . وقدِّم في التمثيل الربع والثمن على الثلث لأمهما من النوع الأول كالنصف ، ولم يذكر الثلثين لأنه في حكم الثلث وتـكرير له ، وترك السدس لظهور حاله ممـا ذكر ؛ فإن كان في المـألة النصفُّ فقطكا في مَنْ حَلَّف بنتاً وأخا لأب وأم فهي من اثنين ، و إن كان فيها الربع ُوحْده كما فيمَنْ تركَتِ الزوجَ مع الابن كانت من أربعة ، و إن كان فيها الثمنُ ُ فقط كما فيمَنْ ترك الزوجة والابن كانت من ثمانية ، و إن كان فيها الثلث وحده كما إذا ترك أما وأخا لأب وأم ، و إن كان فيها الثلثان فقط كما إذا ترك بنتين وعمًّا \_ فهي من بُلاثة ، و إن كان فيها السدس فقط كما إذا ترك أبا وابناً فهي من ستة .

﴿ وَ إِذَا جَاءً ﴾ في المسائل شيء من هذه الفروض ﴿ مَثْنَى أَوْ ثُلَاَّتَ وَهُمَا مِنْ نَوْع وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْء ): أي لكسر من ذلك النوع ( فَذَٰلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَٰلِكَ الجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ كَالسُّتَّةِ هِيَ مَخْرَجُ للسُّدُسِ ) الذي هو جزم من النوع الثاني ( وَ ) مَخْرَج ( الضِّفْفِ ) الذي هو الثلث ( وَ ) مَخْرَجُ ( لِضِعْفِ ضِعْفِهِ ) الذي هوالثلثان ، وكَالْمُمَا نية فإنها مَخْوج للثمن ، والصعفه أعنى الربع ، ولضعف ضعفه أعنى النصف . والسبب في ذلك أن نَخْرَج ضَعَفِ كُلُّ جزء داخل في مخرج ذلك الجزء : أي مخرجُ الضَّعف موجودٌ في مخرج الجزء وعادٌّ له فيخرج الضعف صحيحاً من مخرج جزئه فيستغني بمخرج الجزء عن مخرج ضعفه : مثلا مخرج الثلُثِ والثلثين ثلاثة ، وهي داخلة في مخرج السدس الذي هو الستة ، وكذلك كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل في مخرج الثمن ، فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كما إذا ترك أما وأختين لأم كانت من ستة ، وكذا إذا اجتمع فيها السدس والثلثان كما إذا ترك أما وأختين لأب وأم ، أو اجتمع فيها الثلاثة كما إذا ترك أما وأختين لأب وأم وأختين لأم ، وأمَّا إذا اجتمع فيها الثلث ُ والثلثان كما إذا ترك أختين لأم وأختين لأب وأم فهي من ثلاثة ، و إذا اجتمع في المسألة الثمن مع النصف كما إذا ترك زوجةً و بنتاً كانت من ثمانية ، و إذا اجتمع فيها الربع والنصف كما إذا تركت زوجا و بنتاً كانت من أربعة .

ولما فرغ من بيان حال الاختلاط مَثْنَى وَثُلاَثَ بين فروض نوع واحد شرع في بيان حال الاختلاط بين فروض أحد النوعين بالآخر، فقال: ( وَ إِذَا اخْتَلَطَ النَّصْفُ مِنَ ) النوع ( الْأُوَّلِ بِكُلِّ ) النوع ( الثَّاني ) أي بالثلثين والثلث والسدس كما إذا تركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم ( أَوْ ببَعْضِهِ )

(وَإِذَا اخْتَكُطَ الرُّبُعُ) من النوع الأول ( بِكُلِّ ) النوع ( الثَّاني ) : أي بالثاثين والثلث والسدس ، كما إذا خلف زوجة وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم ( أَوْ بِبَعْضِهِ ) كما إذا اختلط بالثلثين فقط كزوج و بنتين ، أو بالثاث فقط كزوجة وأم ، أو بالثاث فقط كزوجة وأم ، أو بالثلثين والسدس معا كما إذا ترك زوجة وواحد من أولاد الأم ، أواختلط بالثلثين والسدس معا كما إذا ترك زوجة وأختين لأب وأم وأما ، أو بالثلثين والثاث كزوجة وأختين لأب أو بالثلثين والثاث كزوجة وأختين لأم ، أو بالثلث والسدس كزوجة وأم وأختين لأم ( فَهُو مِنَ النّي عَشَرَ ) : أي هو تَحْرج مسائل هذه الاختلاطات الثنائية والثلاثية والثلاثية والرباعية ؛ وذلك لأن محرج أقل جزء من النوع الثاني هو السنة ، وقد دخل فيها محرج الثلث والثلثين ، فا كنفينا بها محرجا للكل ، ثم أخذنا محرج الربع وهو الأربعة ، فوجدنا بينها وبين الستة موافقة بالنصف ، فضر بنا نصف إحداها

فى كل الأخرى ؛ فصار اثنى عشر ، وأيضاً محرج الثلث والثلثين ثلاثة ، وهى مباينة للأربعة ، فضر بنا الكل فى الكل فحصل أيضاً اثنى عشر ؛ فهو محرج هذه الفروض المختلطة ، ومنه تخرج مسائلها المذكورة

( وَ إِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ ) من النوع الأول ( بِكُلِّ ) النوع ( الثَّابي ) : أي بالثلثين والثلث والسدس . وهذا الاختلاط إيمـا يتصور على رأى ابن مسمود رضى الله تعالى عنه ؛ لأن المحروم يَحْجُبُ عنده حجب النقصان كما إذا ترك ابناً كَافِرًا ورُوجةً ۚ وأما وأحتين لأب وأم وأختين لأم ؛ فإن الابن المحرومَ يَحْجُبُ عنده الزوجة من الربع إلى الثمن ، وأما على رأينا فهو غير متصَوَّر ؛ لأن الثمن إذا كان المرأة وجب أن يكون صاحبُ الثلثين بنتين ، وصاحب السدس أما ، أو جدة ، وحينتذينمدم صاحب الثلث ؛ لأن صاحبه إما الأم أوأولاد الأم ، والأم هُهنا قد حجبت من الثلث إلى السدس ، وأولادها قد حُجبوا من جميع الثلث ؛ فيكون اختلاط الثمن بالثلثين والسدس فقط دون الثاث ( أو ) اختلط الثمن ( بِبَعْضِهِ ) : أي ببعض النوع الثاني ، كما إذا اختاط بالثاثين والسدس كزوجة و بنتين وأم ، أو بالثلث والسدس \_ على رأيه \_ كزوجة وأم وأختين لأم وابن محروم ، أو بالثلثين والثلث \_ على رأيه أيضاً \_ كروجة وابن كافر وأختين لأب وأم وأختين لأم ، أو اختلط بالثلثين فقط كروجة و بنتين ، أو بالسدس فقط كزوجة وأم وابن ، أو بالثلث فقط كزوجة وابن رقيقٍ وأختين لأم ، على رأيه أيضًا ( فَهُوَ مِنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ) يريد أن تَحْرَج فرائض هذه الاختلاطات كلُّها هو هذا العدد ، ومنه تخرج مسائلها . و بيان ذلك أن مخرج أقل ُّحزء من النوع الثاني هو الستة التي دخل فيها مخرج الثلث والثلثين ، فوجب الاكتفاء بها لما عرفت ، و بين الستة ومخرج الثمن \_ أعنى الثمانية \_ موافقة بالنصف ؛

فضر بنا نصف إحداها في كل الأخرى فحصل أربعة وعشرون . وأيضاً بين مخرج الثلث والثلثين و بين مخرج الثمن مباينة فضر بنا الكل في الكل فصار الحاصل أيضاً أربعة وعشرين ؛ فمها تخرج الفروض المختلطة بالثمن .

#### السياد

إلى كم نوع تتنوع الفروض المقدرة ؛ لماذا كان النصف والربع والثمن هو النوع الأول عند العلماء ؟ إذا جاء في مسألة من مسائل المواريث فرض واحد من الفروض المقدرة فما مخرج هذه المسألة ؟ إذا جاء في مسألة من مسائل الميراث فرضان أو أكثر من نوع واحد فما مخرج هذه المسألة ؟ إذا اجتمع في مسألة واحدة من مسائل الميراث النصف والثلث أو الثلثان أو السدس أوكل هؤلاء الأجزاء الثلاثة أو اثنان منها فما مخرج هذه المسألة ؟ مثل لاجتماع الثلث والسدس في فريضة واحدة ، ولاجتماع السدس والثلثين في فريضة واحدة ، ولاجتماع السدس والثلث والثلثين في فريضة واحدة . مثل لاجتماع النصف والثلثين والثلث والسدس في فريضة واحدة . مثّل لاجتماع النصف والسدس في فريضة وأحدة ، ولاجتماع النصف والثلث في فريضة واحدة ، ولاجتماع النصف والثلث : والثلثين في فريضة واحمدة . إذا اجتمع في مسألة الربع والثلث أو الثلثان أو السدس أوكل هذه الأجزاء الثلاثة أو اثنان منها فما مخرج هذه المسألة؟ مثل لاجتماع الربع والثلث ولاجتماع الربع والثلثين ، ولاجتماع الربع والسدس ولاجتماع الربع والسدس والثلث والثلثين. مثل لاجتماع الربع والسدس والثلث ، ولاجتماع. الربع والسدس والثلثين ، ولاجتماع الربع والثلث والثلثين . هل يتصور اختلاط الثمن بالسدس والثلث والثلثين في مسألة واحدة ؟ بين ذلك بإيضاح مع توجيه ماتذكر ، مثل لاجتماع الثمن والثاثين والسدس ، ولاجتماع الثمن والسدس ، ولاجتماع الثمن والسدس ، ولاجتماع الثمن والثاثين . على أيّ مذهب يجتمع فى فريضة واحدة ثمن وثلث ، أوثمن وسدس وثلث ، أو ثمن وثلث وثلثان ؟ اشرح ذلك ومثل لكل اجتماع مما ذكرنا .

اذكر مخرج كل مسألة من المسائل الآتية ؛ مبيناً نصيب كل وارث فيها ، مع توجيه كل ماتقول :

- (١) مات رجل ، وترك : أخاَ شقيقاً ، وأختاً شقيقة ، وأخالاًم .
  - (٢) مات رجل ، وترك : جدة ، وأخا لأب ، وأخوين لأم .
    - (٣) مات رجل ، وترك : زوجة ، وابن أخ شقيق .
    - (٤) مات رجل ، وترك : زوجة ، و بنتاً ، وعما شقيقاً .
    - (٥) مات رجل ، وترك : زوجة ، و بنتين ، و بنت اس .
- (٦) مات رجل ، وترك : روجة ، وأختين شقيقتين ، وابن أخ شقيق .
  - (٧) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأما ، وأخا لأم ، وابن عم شقيق .
    - (A) مات رجل ، وُترك : أختين لأب ، وابن أخ .
    - (٩) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنت ابن ، وعما لأب .

## باسب العول

هو في اللغة يستعمل بمعنى المَيْلِ إلى الجَوْرِ ، يقال : فلان يَعُول : أَى يَميل جَائِراً ، و بمعنى الرَّغْ ، جَائِراً ، و بمعنى الْغَلَبة ، يقال : فلان عِيل صَبْرُه : أَى غُلب ، و بمعنى الرَّغْ ، يقال : فلان عِيل صَبْرُه : أَى غُلب ، و بمعنى الرَّغْ عُله ؛ يقال : [فلان] عَالَ الميزانَ ، إذا رفعه . ومن هذا الأخير أُخِذَ المعنى المُصْطَلَحُ عليه ؛ فلذلك قال : ( الْمَوْلُ ) هو ( أَنْ يُزَادَ عَلَى المَخْرَجِ ) شيء ( مِنْ أَجْزَائِهِ ) فلذلك قال : ( الْمَوْلُ ) هو ( أَنْ يُزَادَ عَلَى المَخْرَجِ ) شيء ( مِنْ أَجْزَائِهِ )

كَشُدُسه أو ثلثه إلى غير ذلك من الكسور الموجودة فيه (إِذَا ضَاقَ) المخرج (عَنْ فَرْضُ) وحاصله: أن الحُرَجَ إذا ضاق عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه تُرْفع التركة للى عدد أكثر من ذلك الحجرج، ثم تقسم حتى يدخل النقصان فى فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة ، كما سيأتيك تفصيله . وقيل : هو مأخوذ من المعنى الأول ؟ لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصَت من فروضهم ، أو من المعنى الثانى ، كأن المسألة غلبت على أهلها بإدخال الضرر عليهم .

وأولُ من حكم بالعَوْل عمرُ رضى الله تعالى عنه ، فإنه وَقَعْ فى عهده صورة (() ضاق محرجُها عن فروضها ، فشاور الصحابة فيها ، فأشار العباسُ إلى العَوْل ، وقال : أعيلوا الفرائض ؛ فتابعوه على ذلك ، ولم ينكره أحد إلا ابنه (() بعد موته ، فقيل له : هلا أنكرته فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه ، فقال : هِبْته ، وكان مهيباً ، وسأله رجل : كيف تعمنع بالفريضة العائلة ؟ فقال : أدْخِل الضررَ على مرض هو أسوأ حالاً ، وهُنَ البنات والأخوات ؛ فإنهن يُنقُلن عن فرض مقدّر إلى فرض غير مقدر ، فقال الرجل : ما تغنيك فتواك شيئاً فإن ميرائك يقسم بين ورثتك على غير رأيك ، فغضب وقال : هَالاَّ يَحْتَمَعُونَ حتى نَبْتَهَل فنجعل العنة الله ورثتك على غير رأيك ، فغضب وقال : هَالاَّ يَحْتَمَعُونَ حتى نَبْتَهَل فنجعل العنة الله

<sup>(</sup>١) يروى أنه رفعت إلى عمر مسألة زوج وأختين ؛ فقال : إن بدأت بالزوج لم يبق للا ختين حقها ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا على . فأشار عليه العباس بن عبد المطلب — وقيل : أشار عليه زيد بن ثابت ، وقيل : أشار عليه على بن أبى طالب — بالعول ، ثم أجمعت الصحابة عليه ؛ لإطلاق آيات المواريث ، ولعموم قوله عليه السلام : « ألحقوا الفرائض بأهلها » وقياسا على الديون والوصايا إذا صاق عنها المال ، فان الإجماع منعقد على وجوب المجاصة بين الدائنين إذا استوت ديونهم ثبوتا ، وكذلك في الوصايا : يتحاصون في المال بنسبة ما لكل منهم .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، رضى الله عنها!

على الكاذبين، إنّ الذي أحصى رَمْلَ عالج (١) عدداً لم يَجْعَلَ في مالِ نصفَيْنِ وثلثاً. ويؤيد كلامَه أنه إذا تعلَّق حقوق بمال لا يني بها يُقدَّم منها ماكان أقوى : كالتجهيز، والدَّين، والوصية، والميراث، فإذاضاقت التركة عن الفروض يقدَّم الأقوى، ولا شك أن من يُنقل من فرض مقدَّر إلى فرض آخر مقدر يكون صاحب فرض من كل وجه؛ فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى فرض أخر، يكون صاحب فرض من كل وجه؛ فيكون أقوى ممن ينقل من فرض مقدر إلى فرض آخر، فرض آخر غير مقدر ألانه صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه آخر، فرض أو خير مقدر ألانه صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه آخر، فإدخال النقْص أو الحرمان عليه أولى ؛ لأن ذوى الفروض مقدَّمون على العصبات. ولنا أن أصحاب الفروض المجتمعة في التركة قد تساؤوا في سبب الاستحقاق، وهو النص، فيتساؤون في الاستحقاق، وحوالنص، فيتساؤون في الاستحقاق، وحوالنص، فيتساؤون في الاستحقاق، وحينئذ يأخذ كلُّ واحدُ منهم جميع

<sup>(</sup>١) عالج: موضع في البادية كثير الرمل .

<sup>&#</sup>x27;(۲) من أعجب الأشياء فيا ذهب إليه ابن العباس أنه أسقط الأخوات الشقيقات والأخوات لأب حين تضيق الفريضة لأنهن ينقلن من فرض مقدر \_ وهو النصف أو الثلثان إلى التعصيب الذي سماه فرضاغير مقدر ، ولم يسقط الأخوات لأممع أنهن أسوأ حالا من هؤلاء ؛ إذ أنهن ينتقلن من فرض مقدر \_ وهوالسدس أو الثلث \_ إلى غير شيء أصلا فيا إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث أو مذكر . ولو كانت المسألة بالرأى لكان الزوج والزوجة أحق الوراث بالإسقاط ، وذلك من قبل أن السبب الذي يرثان به لزووا الوجية \_ يزول عبوت المورث ؛ فيث ضاقت التركة يسقط الزوج أو الزوجة لوراث ولا أمرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختين لأم ، فكيف يورث هؤلاء ؛ إن قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأختين لأم الثلث كان قائلا بالعول ؛ لأن الذي أحصى رجل عالج لم يجعل في مسألة نصفا وثلثا وثلثا ، وإن قال للزوج النصف وللأختين لأم الثلث \_ كا هو قول الجهور \_ كان قد ترك النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث \_ كا هو قول الجهور \_ كان قد ترك مذهبه في أن الاثنين من الإخوة والأخوات لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .

حقه إن اتَّسع الحملُ ويضرب بجميع حقه إذا ضاق المحل : كالغرماء في التركة ، فإذا أوجَبَ الله تعالى في مال نصفين وثلثاً مثلا عُلم أن المراد الضربُ بهذه الفروض في ذلك المال ؛ لاستحالة وفائه بها ، بخلاف التجهيز وأخواته فإنها حقوق مرتبة كا سلف ، والنقلُ من الفرض إلى العصوبة لا يوجبُ ضعفا ؛ لأن العصوبة أقوى أسباب الإرث ، فكيف يثبت النقصان أوالحرمان بهذا الاعتبار في بعض الأحوال ؟ فإذًا الحق ماعليه عامة الصحابة وجهور الفقهاء .

( اعْلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ الحَارِجِ سَبْعَةُ ) ؛ لأن الفرائض للذكورة في كتاب الله ستة ، ومخارجها خمسة أعداد: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، والثمانية، وذلك لاتحاد مخرج الثلث والثلثين كما مر ، وقد عرفْتَ أن الاختلاط الذي إكمون في نوع واحد لايقتضي مخرجا خارجا عن تلك الحسة ، وأن الاختلاط بين النوعين يقتضي مخارج ثلاثة هي : ستة ، واثنا عشر ، وأر بعة وعشرون ، لكن الستة من تلك الحسة ، فبقى اثنان ، و إذا انضما إلى الخسة صار المجموع سبعة : ﴿ أَرْبَعَهُ ۖ مِنْهَا ) أي من تلك السبعة ( لا تَعُولُ ) أصارًا ؛ لأن الفروض المتعلَّقة بهذه الخارج الأربعة إما أن يغيالمــال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها ، وهي(الِأَثْنَانِ، وَالثَّاكَثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَالثَّمَانِيَةُ ) فلا عَوْل في الاثنين ؛ لأن المسألة إنما تسكون من اثنين إذا كان فيها نصفان كزوج وأخت لأب وأم ، أو نصف وما بقي كزوج وأخ لأب وأم ، ولا في الثلاثة ؟ لأن الخارج منها: إماثلثُ ومابقي كأم وأخلاب وأم ، وإما ثلثان ومابقي كبنتين وأخ لأب وأم ، و إماثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب وأم ؛ ولا فى الأربعة ، لأن ما يخرج منها : إما رُبُع وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ونصف وما بق كزوج و بنت وأخ لأب وأم ؛ أو ر بع وثلث ما يُبْقَى ومابق كزوجة وأبوين، ولا في الثمانية ؛ لأن الخارج منها: إما ثمن وما بقي كزوجة وابن، أوثمن

ونصف وما بقي كزوجة و بنت وأخ لأب وأم ، فلا عَوْل فيشيء من مسائل هذه الْحَارِجِ الأربِعة (وَثَلَاثَةُ ۗ) منها (قَدْ تَعُولُ ): أما (السِّنَّةُ) فإنها ( تَعُولُ إلى عَشَرَةٍ وَ تُرًّا وَشَفْعًا ﴾ أى : تَعُولُ بسدسها إلى سبعة فيها إذا اجتمع نصف وثلثان كزوج وأختين لأب وأم ، أو اجتمع نصفان وسدس كزوج وأخت لأب وأم وأخت لأم (١٠) . وتعول بثُلثها إلى ثمانية فيهاإذااجتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأختين لأب وأم وأخت لأم ، أواجتمع نصفان وثلث كزوج وأخت لأب وأم وأختين لأم ، وتعول بنصفها إلى التسعة إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم ، أو اجتمع نصفانَ وثلث وسدس كزوج وأخت لأب وأم وأختين لأمّ وأم ، وتعول بثلثيها إلى العشرة إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وأختين لأب وأمرِّ وأختين لأم وأم، وهذه المسألة تسمى شُرَيْحية ؛ إذ قضى شُرَيح فيها بأن للزوج ثلاثة من عشرة ، فجمل الزوج عطوف في البلاد ويسأل الناس عن امرأة خلفت زوجاً ولم تترك ولداً ولا ولد ابن : ماذا نصيب الزوج ؟ فـكانوا يقولون : النصف ، فيقول : لم يعطني شُرَيح لانصفاً ولاثلثاً ، فبلغه ذلك ، وطلبه وعَزَّره ، وقال: قد سبقني بهذا الحكم إمام عادل وَرعْ ، وأراد به عمر رضي الله تعالى عنه (و) أما (اثْنَا عَشْرَ) فهي (تَعُولُ إلى سَبْعَةَ عَشَرَ وتْرًّا لأَشَفْعاً): أي تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر إذا اجتمع رُ بُعُ وثلثان وسدس كروجة وأختين لأب وأم وأخت لأم ، وتعول بربعها إلى خمسةً عشرَ إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأب وأم ٍّ وأختين لأم ، أو اجتمع ربعوثلثان وسدسان كزوجة وأختين لأب وأم وأخت لأم وأم ، وتعول بسدسها وربعها إلى سبعة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدسكزوجة وأختين لأب وأمرّ وأختين لأم وأم (وَ) أما ( أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ) فإنها ( تَعُولُ إلى سَبْعَة وَعِشْرِينَ عَوْلاً واحِدًا في المسألة الْمِنْ بَرِيَّة ي التي

<sup>(</sup>١) في نسخة « وأخت لأب » وكلتا النسختين محيحة .

اجتمع فيها الثمن والثلثان والسدسان ﴿ وَهِيَ امْرَأَةُ ۖ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ ﴾ ، و إنماسمِّيت مُنْبَرِية لأنها سُئل عنها على أُرضى الله تعالى عنه على منْبَر الكوفة فأجاب عنها بديهةً ، فقال السائل متعنِّمًا : أليس للزوجة الثمن ، فقال : صَارَ ثمنُها تُسْمًا ، ومضى في خطبته ، فتعَجَّبُوا من فطْنَتَه ( ) وَلاَ يُرَادُ ) عَوْلُ أَر بعة وعشرين ( عَلَى هٰذَا ) العدد الذي هو سبعة وعشرون (٢) ( إِلاَّ عَنْدَ ابْنِ مَسْمُودِ رَضَىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعُولُ ) أَرْ بَعَةً وعشرون ( إلى أَحَدِ وَثَلَاثِينَ ) بزيادة سدُّسها وثمنها عليها كامرأة وأم وأختين لأب وأم وأختين لأم وابن محروم ؛ إذ عنده يَحْجُب هذا الابنُ الزوجةَ من الربع إلى الثمن ، فالمسألة عنده من أربعة وعشرين؛ لاختلاط الثمن من النوع الأول بكل النوع الثاني ، و إنما عالت إلى أحد وثلاثين إذ للزوجة الثمن وهوثلاثة ، وللأم السدس وهوأر بعة ، وللأختين لأب وأم الثلثان أعنى ستة عشر ، وللأختين لأم الثلث وهو ثمانية ؛ فالمجموع أحد وثلاثون ، وعند غيره هذه المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى سبعة عشر .

<sup>(</sup>۱) يروى أن على بن طالب رضى الله عنه كان نخطب على منبر الكوفة ويقول: «الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزى كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجمى » فقطع عليه بعض الناس خطبته بتوجبه السؤال إليه عن هذه المسألة؛ فبادر إلى الجواب من قافية الخطبة؛ فقال: «والمرأة صار ثمنها تسعا » وذلك لأن نصيب المرأة الثمن؛ فكان حقها أن تأخذ ٢٠٠٠ ، فلما عالت الفريضة أخذت ٦٠٠٠ وهو تسع (٢) ذكروا أن الأربعه والعشرين تعول عندالجمهور إلى تسعة وعشرين وإلى ثلاثة وثلاثين، وضربوا لذلك أمثاة قد تعتبر أوهاما، منها خنثى مشكل مات عن زوج وزوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم وابن محروم، وهذا هو الذي لم يلتفت إليه المؤلف والشارح؛ فلا جرم وأختين لأم وابن محروم، وهذا هو الذي لم يلتفت إليه المؤلف والشارح؛ فلا جرم وأختين لأم وابن محروم، وهذا هو الذي لم يلتفت إليه المؤلف والشارح؛ فلا جرم نفيا أن تعول الأربعة والعشرون إلى غير ما ذكرا.

والدايل على انحصار العَوْل فيما ذكرنا من الوجوه اسْتِقْرَاه ضُورَ اجتماع الفروض كما لايخفي عليك .

### أســــــئلة

اذكر ماتعرفه من المعانى اللغوية لكلمة العَوْل ، واذكر معناه الاصطلاحي، ثم بين من أيّ معنى من المعانى اللغوية قد أخذ هذا المعنى الاصطلاحي .

مَن أول الذين حَكُمُوا بِالْعَوْل ؟ وما الحادثة التي اقتضت هذا الحكم ؟ خالف ابنُ عباس جمهور الصحابة في العَوْل ، فبين حقيقة مذهبه ، ووجه ماذهب إليه ، ثم بين دليل رأى الجمهرة وأيده ورُدَّ على شبهة ابن عباس .

ماعدد الخارج التى تخرج منها السهام المقدرة فى مسائل المواريث ؟ وكم منها الايعول أصلا ؟ وما وجه ذلك ؟ مع التمثيل لكل حالة من حالات كل عدد منها ، قد تعول الستة إلى سبعة و إلى ثمانية و إلى تسعة و إلى عشرة ، بين منشأ كل واحد من ذلك ومثل له ..

اذكر المسألة المشهورة باسم الشريحية ، وبيّن أصل نصيب كل وارث فيها وما صار إليه بعد العول .

الاثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر و إلى خمسة عشر و إلى سبعة عشر ، بين منشأ كل واحد من ذلك ومثل له . الأربعة والعشرون قد تعول عند جمهور الصحابة والعلماء إلى سبعة وعشرين ، بين منشأ ذلك ومثل له ، وقد تعول عند ابن مسعود وحده إلى واحد وثلاثين ، بين سبب انفراد ابن مسعود بهذا ، ومنشأ عولها إلى ذلك عنده ، ومثل له على رأيه ، ثم اشرح المثال على مذهب الجمهور .

ما الدليل على انحصار مسائل العول فى الثمانية أو التسعة ؟ اذكر المسألة المنبرية مبيناً أصلها والذى أفتى فيها ووجه تسميتها بهذا الاسم.

فى كل مسألة من المسائل الآتية عَوْل ، فبين أصل المسألة، وما عالت إليه ، ونصيب كل وارث فها :

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، وزوجا ، و بنتي ان ، وأما .
  - . (٢) مات رجل ، وترك : أبا ، وزوجة ، و بنتين ، وأما .
- (٣) ماتَ رجل ، وترك : بنتا صُلْبية ، وبنتَ ابن ، وأبا ، وأما ، وزوجة .
  - (٤) مات رجل ، وترك : أبا ، وجدة ، وزوجة ، و بنتين .
    - ( ٥ ) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، وزوحا ، و بنتي ابن .
  - (٦) ماتت امرأة ، وتركت : أبا ، وزوجا ، و بنت ابن ، وجدة .
    - (٧) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، و بنتين .
    - (٨) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وجَدَّةً ، و بنتي ابن .
  - ( ٩ ) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب .
- (١٠) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختا شقيقة ، وأختا لأب ، وأختا لأم ، وأما .
- (١٢) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختا شقيقة ، وأخا لأم ، وجدة .

#### فص\_ل

فى معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين

( تَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلْآخَرِ ) كَثْلَاثَة وثلاثة مثالا، ويسمَّيان بالمتهاثلين ، ولابدَّ ههنا من اعتبارها في محلين ، و إلا فمطلق الثلاثة مجرَّدا عن المحل لاتمدُّد فيه ، فلا يَتَّصِفُ بالمساواة قطعاً .

( وَ تَدَاخُلُ الْمَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفِيْنِ أَنْ يَعَدَّ أَقَلَهُمَا الْأَكْثَرَ أَىْ يُفْنِيهِ ) ومعنى عده \_ أي إفنائه إياه \_ أنه إذا ألقي الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر لم يبق من الأكثر شيء ، كالثلاثة والستة ، فإنك إذا ألقيت الثلاثة من الستة مرتين فَنيَت الستة بالمرة الستة بالمرة الستة بالمرة الستة بالمرة الستة بالمرة الثالثة ، فهذان العددان يسمّيان بالمتداخلين اصطلاحا ، بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها الثلاثة مرتين بقى اثنان ، فلا يمكن إفناؤها بالثلاثة ، لكن إذا ألقى منها اثنان أر بع مرات فنيت الثمانية ، فهما أيضاً متداخلان . واختلاف العددين في أنفسهما بالقِلَة والكثرة لايتَصَوَّر في التماثل ، بل في التداخل وما بعده ، إلا في أنه صرّح بذكر الاختلاف في التداخل وحده ، وأشعر به فيما بعده .

ثم إنه فسّر التداخلَ بمعنيين آخرين ملازمين له ، فقال : (أَوْ نَقُولُ) : تداخُلُ العددين هو : (أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِماً عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً \* تَدَاخُلُ العددين هو : (أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِماً عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً \* تَعْمِيحَةً) : أَى قسمة لاكسِر فيها ، كالستة فإنها منقسمة على الثلاثة وعلى الاثنين

أيضاً بالإكسر؛ فيصيب من الستة كل واحد من الثلاثة اثنان ، ومن الاثنين الاثنين الاثنين الاثنين الدائد المتداخلين .

والسبب فيه أنه إذا عدَّ عددُ ما هو أكثر منه كان الأكثر مثليَ الأقلِّ أو أمثاله ؛ فيصيب بالقسمة كل واحد من آحاد الأقل آحادٌ صحيحة بعدد أمثال الأُقل في الأكثر . وهذا هوالسبب أيضاً فيما ذكره بقوله : ﴿ أَوْ نَقُولُ ﴾ التداخل ﴿ هو ( أَنْ تَزَيِدَ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلَهُ أَوْ أَمْثَالَهُ فَيُسَاوِىَ الْأَكْثَرَ ) فإذا زيدَ مثلاً على الثلاثة مثلُها مرةً صارت ستةً ، ومرتين صارت تسعةً . وأما قوله ( أَوْ نَقُولُ ) هو ( أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُ جُزْءَ الْأَكْتَرَ ) فمن قبيل الاختــلاف في العبارة فقط ؛ فإن العدد الأقل إن كان يعدُّ الأكثر يسمى جزءًا له اصطلاحاً ، وإن لم يعده التعريف حينئذ بالأر بعة مقيسة إلى العشرة فإنها نُخُساها ، ولا بالثلاثة بالقياس إلى الحسمة لأنها ثلاثة أخماسها ( مثلُ ثَلَاثَةِ وَتَسْعَةِ ) فإن الثلاثة ثُلُثُ التسمة ، فهی جزء لهـا تعدها بثلاث مرات ، وتُساویها بأن یزاد علیها مثلها مرتین ، والتسعة منقسمة عليها بلا كسركما من ، فهذا مثال للتداخل على جميع التفاسير . ﴿ وَنَوَافَتُ الْمَدَدَنْ ﴾ في جزء كالنصف ونظائره ﴿ أَنْ لاَ يَمُدَّأَ قَلَهُمَا الْأَ كُثَرَ ۖ وَلَـكِنْ يَعُدُّهُمَا عَدَدُ ثَالِثٌ ) هذا التعريف صحيح إذا فسر العدد بالكمية المتألفة من الوحدات ؛ فلا يكون الواحدُ حينتُ دعدداً ، وكذا يصح على هذا التقدير تعريفُ التداخل بما ذكره ، وأما إذا فُسِّر العدد بما يقَع في مراتب العد دَخَلَ فيه الواحد أيضاً ، فاحتيج لهمنا إلى أن يقال «ولكن يعدها عدد ثالث غير الواحد» وانتقض. تعريف التداخل المذكور بلا شبهة ، إلا أن يُعتبر مغايرة كل واحد من العددين المختلفين للواحد ، وذلك لأن الواحد يعدُّ جميعَ الأعداد ، وليس في الاصطلاح

بينه وبين شيء منها تداخل ، بل تباين ، وليس أيضاً بين العددين اللذين يعدّها الواحد فقط توافق ، والظاهر أن المصنف لم يجعل الواحد عددا ؛ فلا إشكال على مذهبه قطعاً (كالثّمَانية معَ الْعِشْرينَ ) فإن الثمانية لاتعد العشرين ، لكن (تعدُّهُمَا أَرْبَمَةُ ) فإنها تعدُّ الثمانية عرتين ، والعشرين بخمس موات (فَهُمَا مُتَوَافِقانِ بِالرَّبُعُ ) وذلك ( لِأَنَّ الْعَدَدَ الْعَادَ لَهُمَا مَعُواجِهُ جُزْء الْوَفْقِ ) بينهما ، فلما عدَّها الأربعة وهي مخرج للربع كانا متوافقين به .

فإِن قلت : كَغُرْجُ النَّصْفِ \_ أَعنى الاثنين ُ \_ يعدّها أيضاً ، فهلا جعلتهما من المتوافقين بالنصف .

قلت: المعتبرُ في هذه الصناعة \_ مع تعدُّد العادِّ \_ هو أكثر عُدد يعدِّها ، ليكون جزء الوفق أقل ، فيسهل الحساب ، ألا يرى أن رُبُع الشيء أقلُّ من نصفه ، وأنَّ حسابه أسهل ، ولا منافاة في أن يكون بين عددين توافَقُ من وجوه متعددة كالاثنى عشر والثمانية عشر ؛ فإنهمامتوافقان بالنصف والثلث والسدس ، إلا أن العبرَّة في سهولة الحساب بتوافقهما في السدس الذي هو من أحدها اثنان ومن الآخر ثلاثة .

( وَتَمَايُنُ الْعَدَدَيْنِ [المُخْتَلِفَيْنِ] أَنْ لاَيَعُدَّ الْعَدَدَيْنِ) المُختلفين ( مَمَّا عَدَدُ الله عَلَيْنَ ) أصلا ( كَالتَّسْعَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ ) فإنه لايعدُّها معا شيء سوى الواحد الذي ليس بعدد عنده.

ولا خفاء فى معرفة التماثل والتداخل بين العددين ، بل فى معرفة التوافق والتباين بينهما ، فلذلك قال : ( وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ المُوافَقَةِ وَالمُبَايَنَةِ بَيْنَ المُقْدَارِيْنُ الْمُعَدِّفَةِ المُوافَقَةِ وَالمُبَايَنَةِ بَيْنَ المُقْدَارِيْنُ الْمُعَدِّفَةِ المُوافِقَةِ وَالمُبَايَنَةِ بَيْنَ المُقَدَّارِ الْأَقَلِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مِرَارًا حَتَّى المُختَلِفَيْنِ أَنْ تَنْقُصَ مِنَ الْأَكْرَ بِمَقْدَارِ الْأَقَلِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مِرَارًا حَتَّى يَتَّفَقًا فى وَاحِدٍ فَلَا وَفْقَ بَيْنَهُمُا ، وَ إِنِ اتَّفَقًا فى يَتَّفِقًا فى وَاحِدٍ فَلَا وَفْقَ بَيْنَهُمُا ، وَ إِنِ اتَّفَقًا فى

عَدَدٍ فَهُمَا مُتَوَافِقان ) بالجزء الذي مخرجه (في ذُلكَ أَلْهَدَدِ ) مثلا إذا أفنيت من العشرة سبعة بقي ثلاثة ، و إذا أفنيت للائة من السبعة مرتين بقى واحد ، و إذا أفنيت واحداً من الثلاثة مرتبن بق أيضاً واحد ؛ فقد اتفقت العشرة والسبعة بإفناء الأقل من الجانبين مراراً في الواحد فإنه الباقي من كل مهما في بعض درجات الإفناء ، فهما متباينان ، و إذا أُفنيت من الثمانيةَ عَشَرَ ثمانيةً مرتين بقي منها اثنان ، وإذا أفني ائنان من الثمانية ثلاث مرات بقي منها أيضاً اثنان ، فهما عددان متوافقان بالنصف، والتفصيل أن يقال: إذا نَقَصَ أمثالُ الأقل من الأكثر فإِن َ فَنِي الْأَهَ كَثْرَ فَهِمَا مَتَدَاخَلَانَ ، و إِن بَقِي مَنْكُ وَاحَدُ فَهُمَا مُتَبَايِنَانَ ؟ إذ لايعدّها سوى الواحد ، و إن بقى منه عدد هو أقل من الأقل فإن عدّ هــذا الباقى الأقلُّ فهو \_ أعنى الباق \_ أكثرُ عدد يعدُّها ، على معنى أنه ليس هناك عدد يعدهما وهو أكثر منه ، و إن بقى من الأقل واحد فبين العددين أيضاً تباين ، وإن بقي من الأقل عدد هو أقل من الباقي الأول فإن عدّ الباقي الثاني الباقي الأول فالثاني هو أكثر عدد يعد العددين المفروضين بالمغني المذكور، وليس يمكن أن يبقى دأعًا من الجانبين عدد كذلك ، بل لابد أن ينتهي إما إلى عدد يعد مايليه فيعدّ جميع ماقبسله فيكون هو أكثر عدد يعد ذينك العددين بذلك الممنى فَيتَوَ افْقَانِ في الكسر الذي هو مخرجه ، و إما إلى الواحد فيتباينان ، وكلُّ هٰذه الأحكام مُبَيَّنة بما ذكر في كتاب أصول الحساب، وما ذكره المصنف راجع إلى ذلك ؛ فإنه إذا انتهى الإفناء في جانب إلى الواحد فلابد أن ينتهي إليه في الجانب الآخر فيتوافقان في الواحد ، و إذا انتهي في أحد الجانبين إلى عدد يعدُّ ماقبله فلابدَّ أن يبقى مثلَه في الجانب الآخر فيتفقان في ذلك العدد فيكونان متوافقين في الكسر الذي هو محرجه ( فَفِي الْإِثْنَائِينِ )

يتوافقاُن ( بالنِّصْف ) كما في الأر بعة والعشرة ( وَفِي الثَّلَاثَةِ ) يتوافقان (بِالثُّلُثِ ) كَمَا فِي النِّسْعَةُ وَالْأَثْنِي عَشْرِ ( وَفِي الْأَرْبِعَةِ ) يَتُوافَقَانِ ( بِالرُّبُعِ ) كَالْمُانِية والاثنى عشر ( هُكَذَا إِلَى الْعَشَرَةِ ) : أَى يَكُونَ التَّوافَقَ بِينِ الْأَعْدَادِ الَّتِي هِي العشرة وما دونها بواحد من الكسور التسعة المشهورة ، وهي النصف إلى العُشْر ، وتسمى هي مع مايتركّب منها بالإضافة أو التكرير بالكُسُور المنطّقة ﴿ وَفِي مَاوَرَاءَ الْعَشَرَةِ يَتَوَافَقَانِ بَجُزْء) من الكسور الأَصُمِّ التيلاءكن التعبير عنها إلا بإضافتها. إلى مخارجها ( أَعْنِي فِي أَحَدَ عَشَرَ ) يتوافقان ( بَجُزُء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ) كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، فإن العدد الذي يعدّها أحَدَ عشر فقط ، وهو مخرج جزء من أحد عشر، وفي ثلاثة عشر يتوافقان بجزء من ثلاثة عشر، كستة وعشرين وتسعة وثلاثين ؛ فإن العدد العاد لها ثلاثَةَ عَشَرَ (وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ) يتوافقان ( بِجُزْء مِنْ خَمْسَةَ مَعَشَرَ ) كَثَلَاثَين مع خَسَة وأَر بعين ؛ فإِن خَسَةَ عَشَرَ يعَدُّهما معاً فهما متوافقان بحجزء منها ، و يمكن أن يعبّر عن هــذا الأخير بأنهما يتوافقان بثلث الحمس الذي مخرجه خمسة عشر ، كما يعبر فيما يعدُّهما اثنا عشر كأر بعة وعشرين وستة وثلاثين بأنهما متوافقان بنصف السدس، وفيما يُعدهما أربعة عشر كَثْمَانية وعشرين واثنين وأربعين بأنهما متوافقان بنصف السبع، وبالجملة يمكن فيما وراء المشرة بأشرِها أن يُعَبَّر في التوافق بالأُجزاء المضافة إلى المخرَّج: كجزء من أحد عشر، وجزء من اثني عشر، وجزء من ثلاثة عشر، و يمكن في بعضها أن يعبر بالكسور المنطقة المركبة ، وللتنبيه على ذلك خَلَط الشيخُ المنطق بالأصم حیث ذکر أحد عشر وخمسة عشر معاً (فَاعْتبِرْ لهٰذا )الذی ذکرناه فی سائر الأعداد تعرف توافَّقُها بالمنطقات والأجزاء المصافة إلى محارجها .

والوجُّهُ في انحصار النسب بين الأعداد في الأقسام الأربعة أنك إذا نسبتَ

عدداً إلى آخر : فإن ساواه فهما متاثلان ، و إلا فإن كان الأقل مُفْنِياً للأكثر فمتداخلان ، وإن لم يكن مُفْنِياً له : فإما أن يعدّهما عدد غير الواحد فهما متوافقان ، أولا يعدُّهما غيرُه فمتباينان .

# باب التصحيح

أى : تصحيح مسائل الفرائض ، وهو : أن تُوَّخَذ السِّهامُ من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الـكسرُ على أحدٍ من الورثة .

( يُحْتَاجُ فِي تَصْحِيحِ المَسَائِلِ ) بالمعنى الذي ذكرناه ( إِلَى سَبْعَةِ أُصُولِ: ثَلاَثَةً ) منها ( بَيْنَ السِّهَامِ ) المأخوذة مِنْ تَخَارِجها ( وَ ) بين (الرموسِ ) من الورثة ، ( وَأَرْبَعَةً ) منها ( بَيْنَ الرُّعُوسِ والرُّعُوسِ ) .

(أما) الأصول (الثَّلاَثَةُ فَأَحَدُهَا) ما ذكره بقوله: (إِنْ كَانَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ) من الورثة (مُنْقَسِمَةً علَيْهِمْ بِلاَ كَسْرِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الضَّرْبِ كَأْبَوَيْنِ فَرِيقٍ) من الورثة (مُنْقَسِمَةً علَيْهِمْ بِلاَ كَسْرِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الضَّرْب كَأْبَوَيْنِ وَهُوَ وَبِنْتَهُمْ فَإِنْ المَسْلَةُ حَينَئذِ مِنْ سِتَةٍ؛ فَلَـكُلُّ مِنَ الأَبْوَيْنِ سُدُسُهُمَا وَهُوَ وَبِنْتَهُمْ وَاحِدة منهما اثْهَنان ، فاستقام واحد ، وللبنتين الثلثان ، فاستقام السهام على رءوس الورثة بلا انكسار .

(والثّاني) من الأصول الثلاثة هو: (أَنْ يَكُونَ الكَسَرُ عَلَي طَائِفَةً وَاحِدَةً): أَى يَنكُسر عَلَى طَائِفة واحدة فقط نصيبُهم من التركة (وَلَكِنْ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُءُوسِهِمْ مُوَافَقَةً) بكسر من الكسور (فَيضرَبُ وَفْقُ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ مُوَافَقَةً) بكسر من الكسور (فَيضرَبُ وَفْقُ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ): أَى رَوْسَ مَنِ الكسر عليهم السهام ، وهم تلك الطائفة الواحدة (فِي أَصْلِ المَسَالَةِ ) إن لم تكن عائلة ، وفي أصلها (وَعَوْلِهَا) مَما (إن كانتُ

عَائلَةً : كَأَبَوَ بِنَ وَعَشْر بَناَتِ، أَوْ زَوْجٍ وَأَبَوَ بْن وسِتِّ بَناَتٍ ) فالأول مثالُ ما ليس فيها عَوْل ؛ إذ أصل المسألة من ستة : السدسان وها اثنان للأبوين ، ويستقيمان عليهما ، والثلثان وهما أربعة للبنات العشرة ، ولا يستقيم عليهن ، لكن بين الأر بعة والعشرة موافقة بالنصف؛ فإن العدد العادّ لها هو الاثنان، فَرَكَذُناً عددالرءوس ــ أعنى العشرة ــ إلى نصفها وهو خمسة ، وضر بناها في الستة التي هي أصل المسألة، صار الحاصل اللائين ، فتصح منه المسألة ؛ إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهمان ، وقد ضربناها في المضروب الذي هو خمسة صَار عشرة فلكل منهما خمسة ، وكان للبنات العَشْر منه أربعة وقد ضربناها أيضاً فى خمسة فصار عشرين فلكل واحدة منهن اثنان . والثانى مثال ما فيهما عَوْل ؛ فإن أصل المسألة ههنا من اثني عشر ؛ لاجتماع الربع والسدسَيْنِ والثلثين على ما سبق تحريره ، فللزوج ربعها وهو ثلاثة ، وللأبوين سدساها وها أربعة ، وللبنات الست ثلثاها وهما ثمـانية ؛ فقد عالت المسألة إلى خمسة عشر ، وانكسر سهام البنات \_أعنى الثمانية \_ على رهوسهن فقط ، لـكن بين عددى السهام والرؤوس توافق بالنصف ؛ فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه وهو ثلاثة ، فضر بناها فى أصل المسألة مع عَوْلها \_ وهو خمسة عشر \_ فحصل خمسة وأر بعون ، فاستقامت منها المسألة ؛ إذ قد كان للزوج من أصل السألة ثلاثة وقد ضر بناها فى المضروب الذي هو ثلاثة فصارت تسعة فهي له ، وكان للا بو بن أربعة وقد ضربناها في بْلاَتْهَ صَارَ اثْنَى عَشْرَ فَلَكُلِّ وَاحْدَ مَنْهُمَا سَتَّةً ، وَكَانَ لَلْبَنَاتُ ثَمَّانِيةً ضرَّ بِنَاهَا في ثلاثة فحصل أربعة وعشرون فلكل واحدة منهن أربعة .

(والثَّالِثُ) من الأصول الثــلائة (أنْ) تنكسر السهام أيضًا على طائفة واحدة فقط، و (لاَ يَكُونُ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُهُوسِهِمْ مُوَافَقَةٌ) بكسرٍ ، بل

مباينة ( فَيُضْرَبُ حِينَتُذِ كُلُّ عَدَدِ رُمُوسِهِمْ ): أي رمُوسِ من الكسر عليهم السهام ﴿ فِي أَصْلِ الْمَسْأَ لَهَ ﴾ إن لم تكن عائلة ، وفي أصلها مع عَوْ لها إن كانت عائلة ، ثم ذكر مثال العائلة بقوله: (كَرْزُوْجِ وَخَمْس أُخُوَاتٍ لِأَب وَأُمِّ) فأصل المسألة من ستة : النصف وهو ثلاثة للزوج ، والثلثان وهو أر بعة للأخوات ، فقـــد عالت المسألة إلى سبعة ، وانكسر سهام الأخوات عليهن فقط ، و بين عددى سهامهن ورءوسهن \_ أعنى الأربعة والخسة \_ مُباينة ، فضر بنا كل عــدد ر،وسهن ـ وهو خمسة ـ في أصل المسألة مع عَو ُلها وهو سبعة ، فصار الحاصل خمسة وثلاثين فمنها تصح المسألة؛ إذقد كان للزوج ثلاثة وقدضر بناها في المضروب وهو خمسة فصار خمسة عشر فهي له ، وكان للأخوات الخمس أر بمة وقدضر بناها أيضاً في خمسة فصار عشرين فلكل واحدة منهن أر بعة . ومثالُ غير العائلة : زُوجُ وَجَدَّة واحدةً وثلاث أخوات لأم ، فالمسألة من ستة : للزوج منها نصفها -وهو ثلاثة ، وللجدة سدسها وهو واحد ، وللأخوات ثلثها وهو أثنان ، ولايستقمان على عدد رءوسهن ، بل بينهما مباينة ، فضر بنا كل عدد رءوس الأخوات في أصل المسألة؛ فصار الحاصل ثمانية عشر فتصح المسألة منها؛ إذ قد كان للزوج ثلاثة ضربناها في المضروب الذي هو ثلاثة صار تسعة ، وضربنا نصب الجدة في المضروب أيضاً فكان ثلاثة ، وضر بنا نصيب الأحوات لأم في المصروب صار ستة فأعطينا كل واحدة منهن اثنين .

وقد يقال: ذكر المصنف هنا أصل المسألة وَحْدَها ، وأورد المثال من الْعَوْل وحده ؛ تنبيها على أن المسألة وعَوْلها معاً صارا بمنزلة أصل المسألة فى أن عدد الرءوس يضرب فيهما كما يضرب في أصلها .

وحاصل هـذه الأصول الثلاثة أنه إن استقام السِّهاَمُ على الورثة فذاك هو الأصل الأول ، وإن لم يستقمُ : فإما أن ينكسر على طائفة واحدِة أوأ كثر ؛

والثانى هو المذكور فى الأصول الأربعة ، والأول لا يخلو: إما أن يكون بين سهام تلك الطائفة و بين عدد رءوسهم موافقة ، أولا ، فالأول هو الأصل الثانى ، والمثانى هو الأصل الثالث .

﴿ وَأَمَّا الْأَصُولُ الْأَرْبَعَةُ ﴾ التي بين الرءوس والرءوس ﴿ فَأَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْكَسْرُ): أي كسر السهام (عَلَى طَأَثْفِنَتِينِ) من الورثة (أَوْ أَكُثْرَ، وَلْحَيْنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُ وسِيهِمْ ): أي رءوس مَنِ انكسرعليهم سهامهم (مُمَا ثَلَةٌ ) والمراد بأعداد الرءوس مايتناول عَيْن تلك الأعداد ووفقها أيضاً ؛ فإنه إذا كان بين رءوس طائفة وسهامهم مثلا موافقة يرد عدد رءوسهم إلى وَفْقه أُوَّلاً ، ثم يعتبر المائلة بينه وبين سائر الأعداد ، كما ستطَّلع عليه ﴿ فَاكُمْ لَمْ مِنْهَا ﴾ : أي في هذه الصورة ( أَنْ يُضْرَبَ أَحَدُ الْأَعْدَادِ) الماثلة ( في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ) فيحصل ماتصح به المسألة على جميع الفرق (مِثْلُ سِتِّ بَنَاتٍ وَثَلَاثٍ جَدَّاتٍ وَنَلَاثَةِ أُعْمَامٍ ) المسألة من سنة : للبنات الست الثلثان وهوأر بعة ، ولايستقيم عليهن ، ولكن بين الأر بعة وللجدات الثلاث السدس وهو واحد ، فلا يستقيم عليهن ، ولا موافقة بينالواحد وعدد رءوسهن فأخذنا جميع عدد رءوسهن وهوأيضاً ثلاثة ، وللأعمام الثلاثة الباقى وهو واحد أيضًا ، و بينه و بين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا جميع عدد رءوسهم ، ثم نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعض فوجدناها متماثلة فضربنا أحدهم وهو ثلاثة في أصل المسألة أعنى الستة ، فصار ثمانية عشر ، فمنها تستقيم المسألة ، وكان للبنات أربعة ضربناها فى المضروب الذى هو ثلاثة فصار اثنى عشر فلكل واحدة منهن اثنان ، وللجدات واحد ضر بناه أيضاً في ثلاثة فسكان ثلاثة فلكل واحدة واحد ، وللأعمام واحد أيضاً ضربناه أيضاً في الثلاثة وأعطيناكل واحد

منهم واحداً ، ولو فرضنا فى الصورة المذكورة عما واحداً بدل الأعمام الثلاثة كان الانكسار على طائفتين فقط ، وكان وَفْق عدد رءوس البنات مماثلا لمدد رءوس الجدان ؛ إذكل منهما ثلاثة فيضرب الثلاثة فى أصل المسألة فتصير المسألة تمانية عشر وتصح السهام على الكل كما من .

( وَ ) الأصل الثَّاني) من الأصول الأربعة ( أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ ): أى بعض أعداد رءوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر ( مُتَدَاخِلاً في الْبَعْضُ ؛ فَاكْلُ كُمْ فِيهَا) : أي في هذه الصورة (أَنْ يُضْرَبَ) ماهو ( أَكْثَرُ ) نلك ( الْأَعْدَادِ فِي أَصْـ لِ للْمَا لَةِ كَأَرْبَعِ زَوْجاتٍ وَثَلَاثٍ جَدَّاتٍ إِ وَانْــٰنَىْ عَشَرَ عَمَّا ﴾ أصل المسألة من اثنى عشر : للجدات الثلاث السدسُ وهو اثنان فلا يستقيم عليهن ، و بين رءوسهن وسهامهن مباينة ، فأخذنا مجموع عدد ر، وسنهن وهو ثلاثة ، وللزوجات الأر بعالر بُع وهو ثلاثة فلااستقامة ، و بين عددى زءوسهن وسهامهن مباينة فأخذنا عدد الرءوس بتمامه ، والأعمام الاثنى عشر الباقى وهو سبعة فلا يستقيم على اثنى عشر ، بل بينهما تباين ، فأخذنا عدد الرءوس بأسرها ، ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرءوس المأخوذة فوجدنا الثلاثة وَ لأَرْ بِعَةَ مُتَدَاخَلِينَ فِي الاثني عشر الذي هو أكثر أعداد الرَّوس؛ فضر بناه في أصل المسألة وهوأيضاً اثنا عشر؟ فصار مائة وأربعة وأربعين فتصح منها السألة: إذ كان للجدات من أصــل المسألة اثنان وقد ضر بناها في المصروب الذي هو اثنا عشر فصار أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن ثمانية ، وللزوجات من أصابا ثلاثة ضربناها في المصروب المذكور صارستة وثلاثين فلكل واحدة منهن تسمة ، والأعمام سبعة ضر بناها في اثني عشر أيضاً فحصل أر بعة وثما نون فلكل واحد منهم سبعة ، ولو فرضنا في هذه الصورة زوجة واحدة بدل الزوجات

الأربع كان الانكسار على، طائفتين فقط ، أعنى الجدات الثلاث والأعمام ؛ الاثنى عشر ، وكان عدد رءوس الجدات متداخلا فى عدد رءوس الأعمام ؛ فيُضْرب أكثر هذين العددين المتداخلين \_ أعنى اثنى عشر \_ فى أصل المسألة فيحصل [ مائة وأربعة وأربعون] فيستقيم على الكل على قياس ماعرفته .

( وَ ) الأصل ( الثَّااثُ ) من الأر بعة ( أَنْ يُوَافِقَ بَعَضُ الْأَعْدَادِ ) ﴿ أَي بعضُ أعداد رءوس مَن انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أوأ كثر (بَعْضًا : " فَأَلْحُكُمْ مُ فِيهِاً ): أَى في هذه الصورة ( أَنْ يُضْرَبَ وَفْقَ أَحَدِ الْأَعْدَادِ ): أَي أحد أعداد رءوسهم (في تجمِيع) العدد (الثَّاني، ثُمَّ ) يضرب جميع (مَا بَلَغَ فى وَوْق ) العــدد ( الثَّالِثِ إِنْ وَافَقَ ) ذلك ( المَبْلَغُ ) العدد ( الثَّالِثَ ، وَ إِلاًّ فَالْمَبْلَغُ ) : أي و إن لم يوافق المبلغ الثالث فحينئذ يضرب المبلغ ( في ) جميع العدد ( الثَّالِثِ، ثُمَّ ) يضرب المبلغ الثاني ( في ) العدد ( الرَّابِعِ كَذَٰلِكَ ) : أي في وَفْقه إن وافقه المبلغ الثاني ، أو في جميعه إن لم يوافقه (ثُمٌّ) يضرب (المَبْلَغُ) الثالث ( في أَصْلِ اللَّمَا لَةِ : كَأَرْبَهِ زَوْجَاتٍ وَأَنْمَانِيَ عَشْرَةَ بِنْتًا وَخَشْسَ عَشْرَةً جَدَّةً وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ ) أصل المسألة أر بعة وعشرون : للزوجات الأر بع الثمن وهو ثلاثة ، فلا يستقيم عليهن ، و بين عددى سهامهن ورءوسهن مباينة ، فحفظنا جميع عدد رءوسهن ، وللبنات الثمانى عشرة الثلثان وهو ستة عشر ، فال يستقيم عليهن ، و بين عددى رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف ، فأخذنا نصف عدد أرءوسهن وهو تسعة وحفظناه ، وللجدات الخس عشرة السدس وهو أر بعة ، فار یستقیم ، و بین عددی رءوسهن وسهامین مباینة فحفظنا جمیع عدد رءوسهن ، والأعمام الستة الباقى وهو واحدلايستقيم عليهم ، و بينه و بين عدد رءوسهم مباينة فحفظنا عادر وسهم ، فحصل لنا من أعداد الرءوس المحفوظة أربعة وستة وتسعة

وخمسة عشر، تم طلبنا بينها التوافق فوجدنا الأربعة موافقة للستة بالنصف فرددنا إحداها إلى نصفها فضر بناه في الأخرى صار المبلغ اثني عشر ، وهو موافق للتسعة بالثلث فضر بنا ثلث إحداها في جميع الأخرى صار المبلغ ستة وثلاثين ، و بينهذا للبلغ الثانى وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضاً فضربنا ثلث خمسة عشر وهو خمسة في ستة وثلاثين فحصل مائة وثمانون ، ثم ضر بنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة أعنى أربعة وعشرين ، صار الحاصل أربعة آلاف وثلثائة وعشرين ، فمنها تصح المسألة ؛ كان للزوجات من أصل المسألة ثلاثة ضر بناها فى المضروب وهو مائة وثمانون فحصل خمسائة وأر بعون ، فلكل من الزوجات الأربع مائة . وخمسة وثلاثون ، وكان للبنات الثماني عشرة ستة عشر وقد ضربناها في ذلك المضروب فصار ألفين وثمانمائة وثمانين فلكل واحدة منهن مائة وستون، وكان للجدات الخس عشرة أربعة ٌ وقد ضربناها في المضروب المذكور فصار سبعائة وعشرين فلكل واحدة منهن ثمانية وأر بعون ، وكان للأعمام الستة واحد ضربناه في المضروب فكان مائة وثمانين فلكل واحد منهم ثلاثون ، و إذا جمعت جميع أنصباء الورثة بلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين .

(وَ) الأصل (الرَّابِعُ) من الأربعة (أَنْ يَكُونَ الْأَعْدَادُ): أَى أَعدَادُ رَوْسِ مَنَ انْكَسَرَ عليهم سهامهم من طائفتين أو أَكثر (مُتَبَايِنَةً لَايُوَافِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ فَالْخُدَمُ فُيهَا أَنْ يُضْرَبَ أَحَدُ الْأَعْدَادِ فِي تَجْمِيعِ الثَّالِي، ثُمُّ ) يضرب (مَا بَلَغَ فِي جَمِيعِ الثَّالِي، ثُمُّ ) يضرب (مَا بَلَغَ فِي جَمِيعِ الرَّابِعِ، ثُمُّ ) يضرب (مَا بَلَغَ فِي جَمِيعِ الرَّابِعِ، ثُمُّ ) يضرب (مَا المَثَعَ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ :كَامْرً أَتَيْنِ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشْرِ بَناتٍ يَضرب (مَا المَثَمَّةُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ :كَامْرً أَتَيْنِ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشْرِ بَناتٍ يُضَرِبُ (مَا الْجَتَمَعُ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ أَنْ بِعَهُ وعشرون ؛ فللزوجتين النَّن وهو ثلاثة وَسَبَّعَةِ أَعْمَامِ ) وأصل المسألة أربعة وعشرون ؛ فللزوجتين النَّن وهو ثلاثة لايستقيم عليهما ، وبين روسهما وهو اثنان وسهامهما مباينة ، فأخذنا عدد

رءوسهما وهو اثنان ، وللجدات الست السدسُ وهو أر بعة ؛ فلا يستقيم عليهن ، وبين عددى رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فأخذنا نصف عدد رءوسهن وهو ثلاثة ، وللبنات العشرة الثلثان وهو ستة عشر ؛ فلا يستقيم عليهن ، و بين ر.وسبهن وسهامهن موافقة بالنصف فأخذنًا نصف عدد ر.وسهن وهو خمسة ، وللأعمام السبعة الباقى وهو واحد لايستقيم عليهم ، و بينه و بين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا عدد رءوسهم وهو سبعة ، فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرءوس اثنان وَثَلاثة وخمسة وسبعة ، وهذه كلها أعداد متباينة ، فضر بناالاثنين فىالثلاثة صار ستة ، شمضر بنا هذا المبلغ في خمسة فصار ثلاثين ، شم ضر بنا الثلاثين في سبعة فحصل مائتان وعشرة ، ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة وهو أر بعة وعشرون فصار المجموع خمسة آلاف وأر بعين ، ومنها تستقيم المسألة على جميع الطوائف ؛ إذكان للزوجتين من أصل المسألة ثلاثة فضر بناها فى المضروب الذى هو مائتان وعشرة فحصل ستائة وثلاثون فلكل واحدة منهما ثلثمائة وخمسة عشر ، وكان للجدات الست أربعة وضربناها في ذلك المضروب المذكور فصار تمانمائة وأربعين فلكل واحدة منهن مائة وأربعون ، وكان للبنات العشر ستة عشر ضر بناها في المضروب المذكور فبلغ ثلاثة آلاف وثلثائة وستين فلكل واحدة منهن ثلثمائة وستة وثلاثون ، وكان الأعمام السبعة واحد ضر بناه فى ذلك المضروب ، فكان مائتين وعشرة ، فلكل واحد منهم ثلاثون ، ومجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف وأر بعون .

وذكر بعضهم أنه قد عُلم بالاستقراء أنّ الكسار السهام لايقع على أكثر من أربع طوائف .

قلنا: لم يعتبر التداخل بينهما ، بل ردّت إلى الموافقة إن لم تنقسم السهام على الرءوس أو إلى المائلة إن انقسمت عليها ، رَوْمًا الاختصار .

ومثال الأول: زوج وابنان؛ بنتان، أصل المسألة لهينا من أربعة: للزوج واحد منها، والثلاثة الباقية بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، والابنان بمنزلة أربع بنات، والثلاثة لاتنقسم على الستة، لكنهما متوافقان بالثلث الذي مخرجه الأقل من هذين العددين المتداخلين، فيرد عدد رءوس الستة إلى وَفقه وهو اثنان، ويضرب في أصل المسألة فيصير ثمانية، وتصح منها المسألة، فكان اثنين؛ فأعطيناها للزوج واحد، وقد ضربناه في المورثة الباقية.

ومثال الثانى: أبوان و بنتان ، أصل المسألة من ستة ، والسدسان وهما اثنان الرَّبوين ، والثلثان وهما أر بعة للبنتين ، وهى منقسمة عليهما كما فى صورة التمالل فكأن بين السهام والرءوس مماثلة فى الحقيقة ، فلذلك صار الأصول المحتاج إليها سبعة لاثمانية .

فإن قلت : إذا كان بين بعض أعداد الرءوس تماثل و بين بعضها الآخز تداخل أو توافق أو تباين ، فماذا تعمل هناك ؟

قلت : إن اتفق ذلك يعمل فى كل معض ماعلم فى أصله ، فيكتفى من المتماثلين بواحد منهما ، ويؤخذ وفق أحد المتوافقين ويضرب فى الآخر ، ثم ينسب المبلغ إلى أحد المتماثلين ، ويعمل على ماتقتضيه هذه النسبة .

#### فص\_\_\_ل

( وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ ) : كالبنات ، والجدات ، والجدات ، والأعمام ، وغــــيرهم ( مِنَ التَّصْحِيح ) الذي استقام على الكل (فَاضْرِبْ مَا يَكَانَ لِـكُلِّ فَرِيقِ مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ فِيهَ ضَرَبْتَهُ فَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ ) : أَى فَى المضروب الذي ضربته فى أصلها ، فما حَصَل من هذا الضرب كان نصيب ذلك الفريق ، وقد تـكرَّر عليك هذا العمل فى الأمثلة السابقة فى الأصول الستة التي فيها ضرب ؟ فلا حاجة إلى إيراد مثال ههنا .

﴿ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعَرْفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ) ذلك ( الْفَرِيقِ ; ) من التصحيح ( فَاقْسِمْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقِ مِنْ أَصْــــْـلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى عَدَدِ رَّ وَسِهِمْ ثُمُّ اَضْرِبِ الْحَارِجَ ) من هذه القسمة ( في المَضْرُوبِ ) الذي ضربته فى أصــل المسألة لأجل التصحيح ﴿ فَالْحَاصِلُ ﴾ مِن ضرب الخارج فى المضروب (نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ) مثلافى المسألة المذكورة المباين أعداد ر،وسالورثة كان للزوجتين منأصل المسألة ثلاثة ، فإذا قسمتها عليهما كان الخارج واحداً ونصفاً ، و إذا ضر بته في المضروب الذي هومائتان وعشرة يحصل ثلثمائة وخمسة عشر؛ فهي نصيب كل واحدة من الزوجتين ، وكان للبنات من أصلهاستة عشر، ، فإذا قسمتها على العشرة التي هي عددُهن خرج واحد وثلاثة أخماس واحد ، فإذا ضربت هذا الخارج في ذلك المضروب يحصل ثلثمائة وستة وثلاثون فهي نصيب كل بنت ، وكان للجدات من أصلها أر بعة ، فإذا قسمتها على الستة التي هي عددهن كان الخارج تُلُثَيُّ واحدٍ ، فإذا ضر بته في المضروب المذكور حصل مائة وأربعون ؛ فهي نصيب كل جدة ، وكان الرُّعمام من أصلها واحد ، فإذا

قسمته على السبعة التي هي عددهم كان الخارج سُـــبُعَ واحدٍ ، فإذا ضربته في المضروب الذي هو ماثنان وعشرة حصل ثلاثون ؛ فهي نصيب كل عم .

﴿ وَلِمَوْ فَقِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ ﴾ من آحاد ذلك الفريق من التصحيح هناك ( وَجْهُ ۚ آخَرُ ، وَهُوَ أَنْ مُيْقَسَمَ اللَّهْرُوبُ ) : أَى العدد الذي ضربته في أصــل المسألة للتصحيح ( عَلَى أَى َّ فَرِيقِ شِئْتَ ) من فرق الورثة ( ثُمَّ اضْرِبِ الحَارِجَ مِنْ هٰذِهِ الْقَسْمَةِ فِي نَصِيبِ الْفَرِيقِ الَّذِي قَسَمْتَ عَلَيْهِم الْمَضْرُوبَ ؛ فَالْحَاصِلُ ) من هذا الضرب المذكور (نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ) ؛ فني المسألة المذكورة للتباين إذا قسمت المضروب \_ وهو مائتان وعشرة \_ على المرأتين خرج مائة وخمسة ، فإذا ضربت هذا الخارج في نصيبهما من أصل المسألة \_وهو ثلاثة ُ ـ حصل ثلثمائة وخمسة عشر ؛ فهي لكل واحدة منهما ، وإذا قسمته أيضاً على البنات العشر خرج أحد وعشرون ، و إذا ضربتَ ماخوج في نصيبهن من أصل المسألة \_ وهو ستة عشر \_ حصل ثلثمائة وستة وثلاثون ؛ فهي لكل بنت ، وإذا قسمته أيضاً على الجدات الست خرج خمسة وثلاثون ، فإذا ضربتها في نصيبهن من أصلها \_ وهو أر بعة \_ حَصَل مائة وأر بعون ؛ فهي نصيب كل جدة ، و إن قسمت المضروب أيضاً على الأعمام السبعة خرج ثلاثون ، فإذا ضربت هذا الخارج في نصيبهم من أصلها \_ وهو واحد \_ كان الحاصل ثلاثين ؛ فهي لـكل عم .

وكل واحد من هذين الوجهين طريق في القسمة ، إلا أن الأول قسمة النصيب من أصل المسألة على الفريق ، والثاني قسمة المصروب في أصلها عليهم .

( وَ) هَنَاكُ ( وَجْهِ ۗ آخَرُ ۗ ، وَهُوَ طَرِيقُ النِّسْبَةِ ، وَهُوَ الْأَوْضَحُ ) ؛ إذ

لايحتاج فيه إلى قسمة وضرب كما في الأولين ( وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ مَهَامَ كُلِّ فَريق تُعْطِي عِمْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ المَضْرُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ)؛ فني مسألة التباين إذا نسبت سهام المرأتين \_ وهي ثلاثة \_ إليهما كانت النسبة مثلًا ونصفاً ، وإذا أعطيت كل واحدة مهما من المصروب بمثل تلك النسبة \_أعنى مثله ونصفه ـ كان ثلثمائة وخمسة عشر ، و إذا نسبت سهامَ البنات \_ وهي ستة عشر \_ إلى عدد رءوسهن \_ وهو عشرة \_ كانت النسبة مثلاً وثلاثة أخماس مثل ، فاذا أعطيت كل بنت مثل المصروب ومثل ثلاثة أخماسه كان لها ثلثمائة وستة وثلاثون ، و إذا نسبت سهامَ الجدات \_ وهي أربعة \_ إلى عدد ر،وسهن \_ وهو ستة \_ كانت النسبة تُلُدَي واحد ، و إذا أعطيت كل جدة ثلثي المضروب كان لهـا مائة وأر بعون ، و إذا نسبت سهام الأعمام \_ وهو واحد \_ إلى عدد رءوسهم \_ وهو سبعة \_ كانت النسبة سُبُعُ واحدٍ ، و إذا أعطيت كل واحد منهم سُبُعُ المضروب حصل له ثلاثون . ﴿

#### فصــــــل

فى قسمة التركة بين الورثة والغرماء

التَّرِكَة : فَعِلَة من التَّرْكِ ، ممنى المتروك ، كالطَّلبَة بمعنى المطلوب.

ثم إنه لما فَرَغ من تصحيح المسائل ، وتعيين النصيب منه لكل فريق من الورثة ، ولكل واحد من آحاد الفريق ـ شرَع في أن يبين قسمة التركات بين الورثة والفرماء ، وتعيين الأنصباء من التركة .

وتقريرُه أنه إن كان بين التركة والتصحيح مُمَــاثلة فالأمر ظاهر ، وإذا لم يكن بينهما مماثلة فـ ( ماضرب سِهام كُلِّ وَارثٍ مِنَ النَّصْحِيح في جميع التَّرِكَةِ) إن كان بين التركة والتصحيح مُباينة (مُمَّ أنْسِيمِ المَبْلَغَ عَلَى التَّمْحِيحِ ) فالحارج من هـذه القسمة نصيبُ ذلك الوارث ، كما سنذكره ، مثلا إذا خَلَّفَت زوجا وأمَّا وأختين لأب وأمرِّ كانت المسألة من ستة ، وتَعُول إلى ثمانية ، فللزوج منها ثلاثة ، وللأم واحد ، ولكل واحدة من الأختين سهمان ، فإن فرضنا أن جميع التركة خمسة وعشرون ديناراً كان بينها و بين التصحيح الذىهو ثمانية مُباينة ، وإذا أردت أن تعرف نصيب كلِّ وارث من هذه التركة فاضرب نصيب الزوج من التصحيح \_ وهو ثلاثة \_ في كل التركة يحصل خمسة وسبعون ، ثم اقسم هذا المبلغ على التصحيح \_ أعنى ثمانية \_ يخرج تسعة دنانير وثلاثة أثمـان دينار ؛ فهذه نصيب الزوج من تلك التركة ، واضرب أيضاً نصيب الأم من التصحيح \_ وهو واحد \_ في جميع التركة ، فيكون الحاصل خمسة وعشرين ، فإذا قسمتها على الثمانية خرج ثلاثة دنانير وثمن دينار ، فهي نصيب الأم من التركة ، واضرب نصيب من أخت من التصحيح \_ وهو اثنان \_ في كل التركة يحصل خمسون ، فإذا قسمت هذا الحاصل على الثمانية خرج ستة دنانير وربع دينار ، فهي نصيب كل أخت من التركة .

( وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرِكَةِ مُوافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهِامَ كُلِّ وَارِثِ مِنَ التَّصْحِيحِ فَى وَفْقِ التَّرِكَةِ مُمَّ اقْسِمِ اللَّبْلُغَ ) الحاصل من هذا الضرب مِنَ التَّصْحِيحِ فَى وَفْقِ التَّرِكَةِ مُمَّ اقْسِمِ لَلْبُلُغَ ) الحاصل من هذا الضرب ( عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ فَالْحَارِ جُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِى الْوَجْهَيْنِ ) : أَى فَى الوجه الأول كَمَا أَشْرِنَا إِلَيْهُ والوجه الثاني .

فإن قلت: لماذا أطاق الوجه الأول ولم يقيده بشيء ، وقيد الثاني بالموافقة .
قلت: أما إطلاق الأول فلكونه شاملا لما عدا صورة الماثلة ، سواء كان بين التصحيح وكل التركة مباينة كا مر من المثال في المسألة المذكورة ، أوموافقة كإذا كانت التركة في تلك المسألة أيضاً أربعة وعشرين ديناراً ، فإنه إذا ضرب في هاتين النركة في تلك المسألة أيضاً أربعة وعشرين ديناراً ، فإنه إذا ضرب في هاتين الصورتين نصيب كل وارث من التصحيح في جميع التركة ، و قُسم المبلغ على التصحيح لل عمل في صورة المباينة للمناه على التصحيح على التركة المؤوضة ، وأما تقييد الثاني بالموافقة فلاختصاصه بالتوافق مقيساً إلى التركة المفروضة ، وأما تقييد الثاني بالموافقة فلاختصاصه بالتوافق مقيساً إلى التباين ، لكن يشاركه فيه التداخل ؛ لاشتراك المتداخلين في كسر مخرجه أقل المتداخلين ، فهما في حكم المتوافقين كما أشير إليه فيا سلف ؛ فيجرى في التداخل الوجهان الجاريان في التوافق .

واعلم أنه إذا لم يكن في التركة كسر فالقاعدة ماقررناها، وأما إذا كان فيها كسر فاحتيج إلى بسط التركة ليصير من جنس واحد ، فطريق البَسْط أن تضرب الصحيح من التركة في مخرج الكسر ، وتزيد على الحاصل ذلك الكسر ، ثم تضرب العدد الذي صَحَّت منه المسألة في مَخْرج كسر التركة أيضاً ، ثم يُعْمَل بالحاصلين مام من الضرب والقسمة ، فيكون الخارج نصيب الوارث الواحد ، فإن فرضنا في المسألة المذكورة أن التركة خسة وعشرون ديناراً وثلث وتزيد علي سما الناث فيصير الجميع ستة وسبعين ، ثم ضربنا الثمانية التي هي التصحيح في ثلاثة أيضاً فيحصل أربعة وعشرون ، فإذا ضربنا الثمانية التي هي وارث من الثمانية في السحة والسبعين وقسمنا الخارج على المبلغ – أعنى الربث من الثمانية في السحة والسبعين وقسمنا الخارج على المبلغ – أعنى الربث من الثمانية في السحة والسبعين وقسمنا الخارج على المبلغ – أعنى

أر بعة وعشرين \_كان الخارجُ نصيب ذلك الوارث كأن التركة كانت ستة وسبعين عدداً صحيحاً ، وكأن أصل المسألة من أر بعة وعشرين .

( هَذَا ) الذي ذكرناه من الوجهين إنما هو ( لِمَهْرُ فَقَ نَصِيبِ كُلِّ فَرْ قِي مِنْهُمْ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرْ قِي مِنْ أَصْلِ مِن هذا الصرب مِنْ أَصْلِ المَسْأَلَةِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ مُمَّ اقْسِمِ المَسْأَلَةِ مُو افَقَةَ مَنَ التَّرِكَةِ وَتَصْعِيحِ المَسْأَلَةِ مُو افَقَةَ مُمَّ وَلِي وَفَى كُلِّ التَّرِكَةِ مُمَّ وَلِي وَلِي اللَّهُ كُلِّ التَّرِكَةِ مُمَّ اقْسِمِ الْحَلُ فِرِيقِ (فِي كُلِّ التَّرِكَةِ مُمَّ اقْسِمِ الْحَافِقة ، والمباينة وَتَصْعِيحِ المَسْأَلَةِ ؛ فَالْحَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فِي الْمَوْلِيقِ فِي الْمَائِقة ، والمباينة .

مثالُ الموافقة: زوج ، وأربع أخوات لأب وأم ، وأختان لأم ، فأصلُ المسألة من ستة ، وتعول إلى تسعة ، فإذا فرصنا التركة ثلاثين كان بين التركة والتصحيح توافق بالثلث ، و إذا ضربنا نصيب الزوج من أصل المسألة وهو الاثة وفي وَفق التركة \_ وهو عشرة \_ حصل ثلاثون ، فإذا قسمنا هذا الحاصل على ثلث المسألة وهو ثلاثة أيضاً خرج عشرة فهى نصيب الزوج ، و إذا ضربنا نصيب الأخوات لأب وأم من أصل المسألة \_ وهو أربعة \_ فى ثلث التركة صار أربعين ، فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج \_ وهو ثلاثة عشر وثلث \_ نصيب فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج \_ وهو ثلاثة عشر وثلث \_ نصيب الأخوات ، وإذا ضربنا نصيب الأختين لأم . \_ وهو اثنان \_ فى ثاث المركة حصل عشرون ، فإذا قسمناه على ثلث المسألة كان الخارج \_ وهو ستة وثلثان \_ نصيب هاتين الأختين . وأنت خبير بما فطلناه سابقاً بأن لك فى صورة الموافقة أن تضرب فيها نصيب كل فريق في كل التركة وتقسم الحاصل على جميع الموافقة أن تضرب فيها نصيب كل فريق في كل التركة وتقسم الحاصل على جميع الموافقة .

مثالُ المباينة أن تفرض التركة في المسألة المذكورة اثنين وثلاثين ، فيكون ينها و بين التصحيح \_ وهو تسعة \_ مباينة ، فإذا ضربنا نصيب الزوج \_ وهو ثلاثة \_ في كل التركة حصل ستة وتسعون ، فإذا قسمنا هذا المبلغ على جميع المسألة \_ وهي تسعة \_ كان الخارج \_ وهو عشرة وثلثان \_ نصيب الزوج من تلك التركة ، وإذا ضربنا نصيب الأخوات لأب وأم \_ وهو أر بعة \_ في كل التركة حصل مائة وثمانية وعشرون ، فإذا قسمنا هذا الحاصل على التسعة كان الخارج \_ وهو أر بعة عشر وتشعان \_ نصيب الأخوات من الأبوين من التركة المذكورة ، وإذا ضربنا نصيب الأختين لأم في جميع التركة بلغ أر بعة وستين ؛ الذكورة ، وإذا ضربنا نصيب الأختين لأم في جميع التركة بلغ أر بعة وستين ؛ فإذا قسمنا هذا المبلغ على التسعة كان الخارج \_ وهو سبعة وتسع \_ نصيمها من التركة المفروضة .

ومن البيّن أن الوضع الطبيعي يقتضي تقديم معرفة نصيب كل فريق على معرفة نصيب كل واحد منهم ،كما روعي ذلك بينهما في الفصل السابق .

( وَأَمَّا قَضَاءِ الدُّيُونِ فَدَيْنُ كُلِّ غَرِيمٍ عِمَنْزِلَةِ سِمَامِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْعَمَلِ وَمَعْمُوعُ الدُّيُونِ بِمَنْزِلَةِ التَّصْحِيحِ ) .

اعلم أن الباق من التركة بعد التجهيز والتكفين إن وَفَى بالديون فلا إشكال ؟ لأن كل غريم يأخذ دينه كملاً ، و إن لم يف بها مع تعدُّد الغرماء ما فالطريق فى معرفة نصيب كل غريم من تلك التركة القاصرة أن يُجُمْل دَيْنُ كل غريم منهم بمنزلة سهام كل وارث من تصحيح المسألة ، و يُجُمْل مجموع الدَّين بمنزلة مجموع التصحيح ، و يعمل طهنا مام فى تعيين نصيب كل وارث .

فإن مات شخص وترك تسعة دنانير ، وكان عليه لواحد عشرة دنانير ، و كان عليه لواحد عشرة دنانير ، و لآخر خسة دنانير ، وجمعنا الدَّيْنَـيْنِ صار المجموع خسة عشر ، وهي بمنزلة التصحيح،

و بين التسعة والخمسة عشر موافقة بالثلث ؛ فإذا ضربنا دَيْنَ مَنْ له عشرة دنائير على الميت فى ثلث التسعة حصل ثلاثون ، فإذا قسمنا هذا الحاصل على وفق التصحيح \_ وهو خمسة \_ كان الخارج ُ \_ وهو ستة \_ نصيب من كان له عشرة ، وإذا ضربنا دَيْنَ مَنْ له خمسة دنائير عليه فى وفق التركة \_ أعنى ثلاثة \_ حصل خمسة عشر ، فإذا قسمنا هذا المبلغ على ثلث التصحيح كان الخارج ُ \_ وهوثلاثة \_ تصيب من كان له خمسة .

ولو فرضنا أن التركة في الصورة المذكورة ثلاثة عَشر كان بين التصحيح والتركة مباينة ، فحينئذ يُضرَّبُ دين صاحب العشرة في كل التركة فيحص مائة وثلاثون ، فإذا قَسَمْنا هذا المبلغ على كل التصحيح \_ وهو خمسة عشر \_ كان الخارجُ وهو ثمانية وثلثان نصيب من كان له عشرة ، ويُضرَب أيفً كين صاحب الحمسة في جميع التركة فيبلغ خمسة وستين ، فإذا قسمنا هذا المبلغ على خمسة عشر خرج أر بعة وثلث وهو نصيب مَنْ كان له خمسة .

ولو فرضنا فى تلك المدورة أن التركة خمسة دنا يركان بين التركة والتصحيح موافقة بالخمس مع كونهما متداخلين كما نبهت عليه ، فاضرب دَيْنَ صاحب العشرة فى مُخْس التركة وهو واحد ، واقسم الحاصل ـ وهو عشرة ـ على خمس التصحيح وهو ثلاثة ؛ فيكون الحارج وهو ثلاثة وثلث نصيب من كان له عشرة ، واضرب أيضاً دين صاحب الحسة فى وَفْق الترة ، واقسم الحاصل على وَفْق التصحيح أيضاً دين صاحب الحمسة فى وَفْق الترة ، واقسم الحاصل على وَفْق التصحيح وهو ثلاثة \_ فيكون الخارج \_ وهو واحد وثلثان \_ نصيب من كان له خمسة . وقد أحاط علمك بأن الطريق الجارى فى المباينة يتناول الموافقة والمداخلة أيضاً .

### فصل

#### في التخارج

وهو تَفَاعُل من الخُرُوج ، والمرّاد منه هٰهِنا أَن يَتَصَالِح الورثة على إخراج بعضهم عن اليراث بشيء معلوم من التركة .

وهو جائز عند التراضى ، نَقَله محمد فى كتاب الصلح عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وذكر عن عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عَوْف طَآق امرأته تماضر [ بِنْتَ الأصبغ] الْكَابِيَّةَ فَى رَض موته ، ثم مات وهى فى العدَّة ، فورَّتُها عَبَان رضى الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فضالحوها عن رُبُع ثُمُنها على ثلاثة وثمانين ألفاً ، فقيل : هى دنانير ، وقيل : هى دراهم .

( وَمَنْ صَائَحَ ) من الورثة ( عَلَى شَيْءٌ ) معلوم ( مِنَ التَّرِكَةِ فَاطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصَحِيْحِ ) أى حَبِّح المَسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح ( مُمَّ اقْسَمْ کَافِی التَّرِکَةِ ) أی : ما بقی منها بعد ما أخذه المصالح ( عَلَی سِهام الْبَاقِینَ ) أی : علی سهام باقی الورثة من التصحیح ( کَزَوْجِ وَأُمِّ وَعَلَی سِهام الله مع وجود الزوج من ستة وهی مستقیمة علی الورثة : للزوج منها سهام ثلاثة ، واللام سهمان ، وللعم الباقی وهو سهم واحد .

( فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَنْ نَصِيبِهِ ) الذي هو الندف ( عَلَى مَافِي ذِمَّتِهِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ اللّهُ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ فَيُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ ) وهو ما عدا المهر ( يَبْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ أَنْلاَثاً بِقَدْرِ سِمَامِهِمَا ) من التصحيح ، وحينئذ يكون ( سَمَهْمَانِ مِنَ الْبَاقِي لِلاَّمِّ وَسَهُمْ وَاحِدُ الْعَمِّ ) كما كان الحال كذلك في سهامهما من التصحيح .

فإن قلت : هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وأخذِه المهر وخروجِه من البين عمرلة المعدوم ؟ وأى فائدة فى جعله داخلا فى تصحيح المسألة ، مع أنه لا يأخذ شدةً وراء ما أخذه ؟ .

قلت: فائدته أنا لو جعلناه كأنْ لم يكن، وجعلنا التركة ما وراء المهر ـ لانْقلَبَ فرض الأم من ثلث أصلِ المال إلى ثلثِ مابقى ؛ إذ حينئذ يُقسَّمُ الباقى بينهما ثلاثا ، فيكون للأم سهم وللعم سهمان ، وهو خلاف الإجماع ؛ إذ حقَّما ثلث لأصل ، و إذا أدخلنا الزوج فى المسألة كان للأم سهمان من الستة ، وللعم سهم واحد ؛ فيقسم الباقى بينهما على هذه الطريقة ؛ فتكون مستوفية حقها من الميراث .

ولو فرض أنه صالح العمُّ على شيء من التركة وخرج من البَيْنِ فالمسألة أيضا من الستة ، فإذا طُرح نصيب العم منها بقى منها ثلاثة للزوج ، واثنان للأم ؛ فيُجْمل الباقى أخماسا بين الزوج والأم ؛ فللزوج ثلاثة أخماس ، وللأم مُخسان . وإن صالحت الأمُّ على شيء وخرجت من البَيْن كانت المسألة أيضا من الستة فإذا طُرح منها سهمان للأم بقى أربعة ، فيجعل الباقى من التركة أرباعا : ثلاثة منها للزوج ، وواحد للعم .

## باب الرد

الرَّدَّ ضِدُّ الْمَوْلِ ؛ إذ بالمَوْلِ 'يُنْتَمَصَ سهام ذوى الفروض ويزداد أصل. المسألة ، وبالرد يزداد السهامُ وُيُنْتَمَص أصل المسألة ، و بعبارة أخرى فى المَوْل يَفْضُل السهام على المخرج ، وفى الردِّ يفضل المخرج على السهام : فنقول: ( مَافَضَلَ ) من الحخرج ( عَنْ فَرْضِ ذَوِى الفَرُوضِ وَلاَ مُسْتَحِقَ الْهُ ) من العصبة ( يُرَدُّ ) ذلك الفاضل ( عَلَى ذَوِى الْفُرُوض بِقَدْرِ حُقُوقهِمْ ) أَى : على حسب النِّسَبِ بين سهامهم ( إِلاَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) ؛ فإنه لايرد عليهما أَى : على حسب النِّسَبِ بين سهامهم ( إِلاَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) ؛ فإنه لايرد عليهما أصلا ، كما من في أول الكتاب ( وَهُو ) : أَى الرد على الوجه المذكور ( قَوْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ : لاَ يُرَدِّ ) الفاضلُ (عَلَى ذَوِى الفُرُوض ، بَلْ هُو مَنْ تَابِعه ( وَ بِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَلَى ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ : لاَ يُرَدِّ ) الفاضلُ (عَلَى ذَوِى الفُرُوض ، بَلْ هُو لَلِيَ يَعْلَى اللهُ تَعَلَى قَالُوا : لو انْدَرَسَ بيت المال لَيْ اللهُ تَعَلَى قَالُوا : لو انْدَرَسَ بيت المال لَيْ رَدِّ الفاضل على ذوى الفروض بنسبة فرائضهم ، و إلا كان لبيت المال . يردّ الفاضل على ذوى الفروض بنسبة فرائضهم ، و إلا كان لبيت المال .

و يروى عن ابن عباس أنه لايُرَدّ على ثلاثة : الزوجين ، والجدة . وقال عثمان رضى الله تعالى عنه : يرد على الزوجين أيضاً .

احتج مَنْ أَبِي الرَدَّ بأن الله تعالى قدّرنصيب أصحاب الفرائض بالنص الظاهر ؛ فلا يجوز أن يزاد عليه ؛ لأنه تعَدّ عن الحد الشرعى ، وقد قال الله تعالى : «وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيها ، وَلَهُ عَذَابُ مُهِينَ (١)» يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيها ، وَلَهُ عَذَابُ مُهِينَ (١)» و بأن الفاضل عرم فروضهم مالُ لامستحق له ؛ فيكون لبيت المال ، كما إذا لم يترك وارثاً أصلا ، اعتباراً للبعض بالكل .

ولنا قوله تمالى : «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فَى كَتِابِ اللهِ (٢) » : أَى بعضهم أولى بميرات بعض بسبب الرحم ، فهذه الآية داّت على استحقاقهم

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة النساء ، وهي بعقيب آيات المواريث التي بين فيها نصيب كل وارث .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٥ من سورة الأنفال ، ومن الآية ٦ من سورة الأحزاب .

جميع الميراث بصلة الرحم ، وآية المواريث أوجبت استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد منهم ؛ فوجب العمل بالآيتين ، بأن يُجْعل لكل واحد فرضُه بتلك الآية ، ثم يُجعل مابق مستحَقّا لهم للرحم بهذه الآية ؛ ولهذا لايُرَدّ على الزوجين لانعدام الرحم في حقهما .

وأيضاً كَمَّا دخل صلى الله تعالى عليه وسلم على سَعْدِ بن أبى وقَّاص يَعُوده ، وقال سمد: أما إنه لايرثني إلا ابنة لى ، أفأوصِي بجميع مالى ؟ الحديثَ . إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: «الثُّلُثُ خَيْرٌ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ » فقد ظهر أن سعداً اعتقد أن البنت ترث ُ جميع المال ، ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام ، ومنعه عن الوصية بما زاد على الثلث مع أنه لاوارث له إلا ابنة واحدة ، فدل ذلك على صحة القول بالردّ ؛ إذ لو لم تستحق الزيادة على النصف بالرد لجور له الوسيية بالنصف ، وفي حديث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام « ورَّثَ الْمُلاَعَنَةَ إلى حَجِيع المَـالِ مِنْ وَلَدِهاَ » ولا يكون ذلك إلابطريق الرد ، وفى حديث واثلة بن الأسقع أنه عليه الصــــلاة والسلام قال : « تُحْر زُ •المَرْأَةُ ، مِيرَاثَ لَقِيطِهاَ وَعَتِيقِهاَ وَالِأَبْنِ الَّذِي لُوعِنَتْ بِهِ » . وأيضاً أصحابُ الفروض قد شاركوا المسلمين في الإسلام ويُرَجَّحون بالقرابة ، ومجرَّد الْقرابة في أصحاب الفروض وإن لم تكن علةً للعصوبة لكن يثبت بها الترجيح ، عمرلة قرابة الأم في حق الأخ لأب وأمر ؛ فإن قرابة الأم و إن لم توجب بانفرادها العصوبة َ إِلاَّ أَنَّه يحصل بها الترجيح ، وبهذا خرج الجوابُ عن قوله : « مَافضُل عن الفروض مال لامستحق له فيوضع فى بيت المال لمصالح المسلمين عامة » .

ولما كان هذا الترجيح بالسبب الذي استحقوا به الفريضة كان مَثْنِيًّا على

الفريضة ، فيرد عليهم على قدر أنصبائهم ، وكما سقط اعتبار الأقرب والأقوى في أصل الفريضة يسقط أيضاً في استحقاق الرد .

(مُمُ مَسَائِلُ الْبَابِ): أى باب الرد عند القائلين به (أَقْسَامُ أَرْبَعَةُ ) وذلك لأن الموجود فى المسألة إماصِنف واحد ممن يُرَد عليه مافضَلَ ، وإما أكثر من صنف واحد ، وعلى التقديرين إما أن يكون فى المسألة مَنْ لايرد عُليه أو لايكون ، فانحصرت الأقسام فى الأربعة .

(أَحَدُها : أَنْ يَكُونَ فِي المَسْأَلَةِ جِنْسُ وَاحِدُ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ) مافضَل عن الفروض (عِنْدَ عَدَم مَنْ لاَيُرَدُّ عَلَيْهِ) وعلى هذا التقدير (فَاجْعَلِ المَسْأَلَةَ مِنْ رَبُوسِهِمْ) : أَى رَوسِ ذلكَ الجنس الواحد ؛ لأن جيع المال لهم بالفرض والرد معا ، وروسهم متاثلة ، فلا مَزيَّة لرأس على آخر ، وذلك (كَمَا إِذَا تَرَكَ المَيِّتُ بِنْدَيْنِ وَرَوسِهم متاثلة ، فلا مَزيَّة لرأس على آخر ، وذلك (كَمَا إِذَا تَرَكَ المَيِّتُ بِنْدَيْنِ أَوْ أَخْتَيْنِ أَوْ جَدَّ تَيْنِ فَاجْعَلِ المَسْأَلَة مِنَ اثْنَيْنِ) وأعط كلَّ واحدة منهما نصف التركة ؛ لتساويهما في الاستحقاق ورجوع جميع المال إليهما على السَّويَّة ، فتكون القسمة على عدد الروس كما في العصبات ، أعنى إذا ترك ابنين أوأخوين مثلا ، وأيضاً فَرْضُهم يقسَّم على عدد رءوسهم ؛ فيقسم الكل كذلك ابتداء ؛ قطعاً لتطويل المسافة في القسمة .

(وَ) القسم (الثّانى: إِذَا اجْتَمَعَ فَى الْمَسْأَلَةِ جِنْسَانِ أَوْثَلَاثَةُ أَجْنَاسِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَم مَنْ لاَيُرَدُّ عَلَيْهِ ) دل الاستقراء على أن الاجتماع الواقع ين مَنْ يرد عليه إنما يكون بين جنسين أو ثلاثة أجناس لا أزْيد ، فاذلك لم يقل جنسان أو أكثر ، وعلى تقدير الاجتماع (فَاجْعَلِ المَسْأَلَةَ مِنْ سِهامِهِمْ ): أي من مجموع سهام هؤلاء المجتمعين المأخوذة من مخرج المسألة (أعْني) اجعل المسألة (مِنَ اثْنَائِنِ إِذَا كَانَ فَى المَسْأَلَةِ سُدُسَانِ ) كجدة [واحدة] وأخت لأم ؛ المسألة (مِنَ اثْنَائِنِ إِذَا كَانَ فَى المَسْأَلَةِ سُدُسَانِ ) كجدة [واحدة] وأخت لأم ؛

لأن المسألة حينئذ من ستة ، ولهما منها اثنان بالفريضة ، فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين ؛ فلكل واحدة منهما نصف المال (أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ): أى اجعل المسألة من ثلاثة ( إِذَا كَانَ فِيهَا ثُلُثٌ وَسُدُسٌ ) كُولدَى الأم مع الأم، إذ المسألة على هذا التقدير أيضاً من ستة ، ومجموع السهام المأخوذة للورثة المذكورة ثلاثة ، فاجعلها أصل المسألة واقسم التركة أثلاثًا بقدر تلك السهام ، فلولدى الأم ثلثان من المال ، وللأم ثلثه (أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) : أَى اجعل المسألة من أربعة ( إِذَا كَانَ فِيهَا نِصْفُ ۖ وَسُدُسُ ۖ ) كَبَنت ۗ وبَنت ِ ابْنِ ، أو بَنت ٍ وأمرٍّ ؛ لأن المسألة أيضاً من ستة ، ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة : ثلاثةٌ ۖ للبنت ، وواحد لبنت الابن أو الأم ، فاجعل المسألة من أربعة ، واقسم التركة أرباعا : ثلاثة أرباعها للبنت ، وربع منها للأم أو بنت الابن (أَوْ مِنْ خَمْسَة ِ) : أى اجعلها من خمسة ( إذَا كَانَ فِيهَا ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ ) كبنتين وأم ( أَوْ كَانَ فِيهَا نِصْفُ وَسُدُسَانِ ﴾ كبنت و بنت ابنِ وأمِّ (أَوْ كَانَ فِيهَا نِصْفُ وَثُلُثُ ) كَأَخْتُ لِأَبِ وَأُمِّ وَأَخْتِبِنَ لَأُمَّ ، وَكَأْخَتَ لِأَبِ وَأُمِّ وَأُمِّ ؛ فالمسألة في هذه الأولى للبنتين سهام أربعة وللأم سهم واحد ؛ فتجعل التركة أخماسا : أربعة منها للبنتين ، وواحد للأم ، وفي الصورة الثانية قد اجتمع أجناس ثلاثة ، وسهامهم المأخوذة من ستة خمسة أيضاً : ثلاثة منها للبنت ، وواحد منها لبنت الابن ، وواحد للأم ، فتقسَّم التركة عليهن أخماساً بقدر سهامهن : فلابنت ثلاثة أخماسها ، ولبنت الابن خمس ، وللأم خمس آخر ، وفي الصورة الثالثة تكون السهام المأخوذة من ستة خمسة أيضا: فللأخت من الأبوين ثلاثة أسهم ، وللأختين لأمسهمان ، وكذا للأم مع الأخت من الأبوين سهمان ، فتجعل الخسة أصل المسألة ، وتُقسَّم التركة أخماسا .

كل ذلك لقصر المسافة بجَعَلْ القسمة قسمة واحدة ، ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة مايستحق من السهام ثم قسمت الباقى من سهامهم بينهم بقدرتك السهام صارت القسمة مرتين .

ثم إن القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك ، و إن لم تستقم كما إذا خَلَف بنتاً وثلاث بنات ابن : فللبنت ثلاثة أسهم تستقم عليها ، ولبنات الابن سهم واحد ، فلا يستقم عليهن ؛ كان تصحيح المسألة على قياس ماعرفته ، فاضرب الثلاثة \_ أعنى عدد راوس مَن الكسرعليه في أصل المسألة \_ وهي أربعة \_ فيصير اثنى عشر : للبنت منها تسعة ، ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن .

( وَ ) القسم ( الثَّالِثُ ) من الأقسام الأربعة ( أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأُوَّل ) : أَي مع الجنس الواحد ممن يرد عليه ( مَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) يعني أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه ، ويكون معه مَن ْ لايرد عليه كالزوج أوالزوجة ( أعْطِ فَرَ ْضَ مَنْ لَأَيْرَ أَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ، وَاقْسِمِ ِ الْبَاقِي ) من ذلك المخرج (عَلَى عَدَدِ رُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ﴾ أعنى ذلك الجنس الواحد ، كما كنت تقسم جميع المال على عدد رءوسهم إذا انفردوا عمن لايرد عليه ﴿ فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَى عَدَدِ رُمُوسَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَهِمَا ) : أَى مرحَباً بهذه الاستقامة ونفِمْتُ هي ؟ إذ لاحاجة حينئذ إلى الضرب (كَزَوْج وَثَلَاثِ بَنَاتٍ) أَوْلَ مُخَارِج فرض مَنْ لايرد عليه أربعة ، فإذا أعطيت الزوجَ واحداً منها بقي ثلاثة وهي مستقيمة على عدد رءوس البنات ، وهو نظير مامر في باب التصحيح : من أنه إن كان سهام كُلُّ فَرِيقَ مَنْقُسَمَةُ عَلَيْهِمُ بِلا كُسْرِ فَلا حَاجِـةً إِلَى الْضِرِبِ ( وَإِنْ لَمَ ۚ يَسْتَقَيمُ ) ذلك البَّاق على عدد رءوس مَنْ يُرَرَد عليه ﴿ فَاضْرِبْ ﴾ على قياس مامر في باب

التصحيح ( وَفْقَ رُ الوسِهِمْ ) : أَى راوس مَنْ يُرَد عليه ( في تَخْرَج فَرْض مَنْ (كَرَوْج وَسِتَّ بَنَاتٍ) فإن أقل مَحْرج فرض مَنْ لايرد عليه أربعة ، فإذا أعطيتَ الزوج واحداً منها بقي ثلاثة؛ فلا يستقيم على عدد رءوس البنات الست، لَـكُن بينهما موافقة بالثلث ؛ إذ لاعبرة بالمداخلة كما عرفت ، فاضرب وَفْق عدد رءوسهن وهو اثنان في الأر بعة يبلغ ثمانية ، فللزوج منها اثنان وللبنات الستِّ ستة (وإِلاًّ): أى وإن لم يوافق عدد رءوسهم الباقى ( فَأَضْرَبْ كُلَّ عَدَدِ رُ اوسِهم في مَخْرَج فَرْض مَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) فالمبلغُ الحاصلُ من ضربوَ فق عدد الرءوس فى ذلك المخرج على تقدير التوافق أومن ضرب كل عدد الرءوس فيه على تقدير التباين تصحيحُ المسألة ، وقد سبق مثال الموافقة ، وأمامثال المباينة فقوله : (كَزَوْج وَتَخْسَ بَنَاتٍ ) هذه الصورة كالصورتين السابقتين : أصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين ، لـكنها يرد مثالُها إلى الأربعة التي هي أقل كَغْرَج فرض مَنْ لايردّ عليه ، فإذا أعطينا الزوجَ منها واحــــداً بقى ثلاثة ، فلا يستقيم على البنات الخمس ، بل بينها و بين عدد الرءوس مباينة ، فضر بنا كل عدد رءوسهن فى تُحْرج فرض من لايرد عايه \_ أى الأربعة \_ فصل عشرون ، ومها تصح المسألة ، إذ كان للزوج واحد ضربناه في المضروب الذي هو خمسة فكان خمسة ، فأعطيناه إياها ، وكان للبنات ثلاثة ضربناها فى الخسة حصل خمسة عشر فلمكل واحدة منهن ثلاثة.

( وَ ) القسم ( الرَّابِعُ ) من تلك الأقسام الأربعة ( أَنْ يَكُونَ مَعَ الثَّانِي ) : أَى مَعَ اجْمَاع جنسين ثمنٍ يرد عليه ( مَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) و إنما اكتفينا باجتماع جنسين بناءً على أن الاستقراء دل على أنه لاتوجد مسألة فيها أربع طوائف وهي

ردِّيَّةٌ ﴿ فَاقْسِم ْ مَا بَقِيَ مِنْ كَخْرَجٍ فَرْضِ مَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ : فَإِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِي) من ذلك المخرج على هذه المسألة ( فَهِمَا ) ولا حاجة إلى الضرب ؛ لأن الباقي حق من يرد عليهم بقدر سهامهم ؛ فيقسم على مسألتهم فما أصاب سهماً واحداً فهولصاحب ذلك السهم ، وما أصاب سهمين فهولصاحبهما ، فإذا استقام الباقى على مسألتهم لم يحتج ههنا إلى عملٍ فى ذلك ، نعم يمكن أن يستقيم على مسألتهم ولايستقيمَ ما أصابَ كلَّ جنس على عدد رءوسهم ؛ فيحتاج هناك إلى الضرب ، كما ستمرفه ، وهذا الذي ذكرناه من كون الباقى فى القسم الرابع مستقيما على مسألة من يُركُّ عليه إنما هو في صورة واحدة ، وذلك لأن الباقى من مخرج فرض من لايرد عليه إما واحد : بأن يكون مخرجُ فرضه اثنين ، كما إذا أعطى الزوجُ النصفَ مع عدم الولد ، ولاشبهة في أن الواحد إنما يستقيم على مسألة مَنْ يرد عليه إذا كان مستحقُّ الرد شخصاً واحداً ، فتكون المسألة من القسم الثالث ، و إما ثلاثة : بأن يكون مخرج ذلك الفرض أربعة ، كما إذا م أعطى الربع للزوج مع وجود البنات أو الزوجة مع عدمها ، فإن كان صاحب الربع الزوج فإِن كانت البنات منفردات فالمسألة من القسم الثالث أيضاً ، و إن كنَّ مع ذوى فرض آخر فحينئذ تكون مسألة مَنْ يُرَد عليــــه أرباعا أو أخماساً ، ولا استقامة للثلاثة على شيء من الأربعة والحنسة ، و إن كان صاحبُ ألربع الزوجةَ يتصوَّر ههنا الاستقامة كما نذكره ، و إما سبعة كما إذا كان المخرجُ ثمانيةً فتُعْطَى المرأة تمنها ، ويبقى سبعة ، ولااستقامة ههنا أيضاً ؛ لأن مسألة مَنْ يرد عليه لاتجاوز الخسة كما مر ، ولا يمكن أن تستقيم السبعة على عدد أقلَّ منها ، فليس يمكن أن يستقيم الباقى من مخرج فرض مَنْ لايرد عليه على مسألة مَنْ يرد عليـــه فى هذا القسم إلا في صورة واحدة ( وَهِيَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّوْجَاتِ ) : أَيْ لَهٰذَا الجنس واحداً

كَانَأُواْ كَثُرُ ( الرُّ بُمُ ، وَ ) يهون (الْبَاقِيْ بَيْنَ أَهْلِ الرَّدِّ أَثْلَاثًا ، كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَع جَدَّاتِ وَسِبٍّ أَخُواتٍ لِأُمِّرٍ ) فإن أقل مخرج فرض مَنْ لايرد عليه أربعة ؛ فإذا أُخذت المرأة واحداً منها بقي ثلاثة ، وهي ههنا مستقيمة على مسألة من يرد عليه ؛ فللأخوات سهمان ، وللجدات سهم واحد ، فني هذه الصورة استقام الباقى على مسألة مَن يرد عليه ، الحن نصيب الجدات الأربع واحد ، فلا يستقيم عليهن ، بل بينهما مباينة ، فحفظنا عدد رءوسهن بأُسْرِهِ ، وكذا نصيب الأخوات الست اثنان ، فلايستقيمان عليهن ، لـكن بين عدد رءوسهن وسهامهن وافقة بالنصف ؛ فرددنا عدد رءوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ، ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرءوس والرءوس فلم نجدها إلا مباينة ، فضر بنا وَفْقَ رءوس الأخوات \_ وهو الثلاثة \_ في كل عدد رءوس الجدات \_ وهو الأربعة \_ فحصل اثنا عشر ، ثم ضر بناها في الأر بعة التي هي مخرج فرض مَن الايرد عليه ، فصار بمانية وأر بعين فمنها تصح المسألة :كان للزوجة وأحد فضر بناه فى المضروب الذى هو آثنا عشر فلم يتغير فأعطيناهُ الزوجة ، وكان للجدات أيضاً واحد فضر بناه فى ذلك المضروب فكانَ اثنى عشر : فلكل واحدة منهن ثلاثة ، وكان للأخوات لأم اثنان فضر بناها فى ذلك المضروب فكان أر بعة وعشرين : فلكل واحدة منهن أر بعة .

(وَإِنْ لَمَ ۚ يَسْتَقَمْ ) ما بقى من مخرج فرض مَن لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه الله من يرد عليه الله على مسألة من يرد عليه و فَاضْرِبْ تجمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَى مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَى مَخْرَجُ فَرُوضِ الْفَرِيقَيْنِ) أَىٰ : عَلَيْهِ فَالْمَبْلَغُ ) الحاصـــل بهذا الضرب ( تَخْرَجُ فُرُوضِ الْفَرِيقَيْنِ) أَىٰ : فريق من يرد عليه ومن لايرد عليه ، وإن لم يكن تصحيح المسألة مستقيا

بالنسبة إلى آحادها (كأرْبَع زَوْجات وَتِسْع بَنَات وَسِتِّ جَدَّات ) أصل هذه المسألة على ماسلف من أر بعدة وعشرين ، لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس ، لكنها ردِّيَّة وددناها إلى أقل مخارج فرض من لايرد عليه ، وهوالثمانية ، فإذا دفعنا ثمنها إلى الزوجات بقى سبعة ، فلا يستقيم على الخسة التي هي مسألة من يرد عليه ههنا ؛ لأن الفرضين ثلثان وسدس ، بل بينهما مباينة ، فيضرب جميعمسألة من يرد عليه ، أعنى الحسة ، في مخرج فرض من لا يرد عليه ، وهو الثمانية ، فيبلغ أر بعين ، فهذا المبلغ مخرج فروض الفريقين .

مخرج فروضهما ، فطريقها ما أشار إليـــه بقوله : ﴿ ثُمَّ اضْرِبْ سِهِاَمَ مَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) من أقل مخارج فرضه (فيمَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) فيكون الحاصل نصيب من لايرد عليه من المبلغ المذكور ، وذلك لأنا ضربنا مسألة من يرد عليه في أقل مخارج فرض من لايرد عايه ، فيكون الحاصل من ضرب سهامه من هذا الأقل فىالمضروبالذىهوتلك المسألة حصته من المبلغ الذى حصل من ضَرَّبِ هذا المضروب فى المخرج الأقل على قياس ماتحققته فيما مر ( وَاصْرِبْ أَيْضًا سِهِامَ كُلَّ فَرِيقِ مِمُّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ﴾ من مسألتهم ( فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْض مَنْ لاَيُرَدُّ عَلَيْهِ ) فيكون الحاصل نصيب ذلك الفريق ممن يرد عليه ، وذلك لأن حق كل فريق ممن برد عليه إنما هو في الباقي من مخرج فرض من لايرد عليه بقدر سهامهم ؟ فغي المسألة المذكورة للزوجات منذلك الخرج واحد ؛ فإذا ضر بناهُ في الحمسة التي هي مسألة من يرد عليه كان الحاصل خسة فهي حق الزوجات من الأربعين ، وللبنات من مسألة من يرد عليه أربعة ، فإذا ضر بناها فيما بقي من مخرج فرض

من لايرد عليه \_ وهو هبعة \_ بلغ ثمانية وعشرين ، فهي لهن من الأر بمين ، وللجدَّات من مسألة مَنْ يردُّ عليه واحد، فإذا ضر بناه في السبعة كان سبعة ، فهي للجدات ؛ فقد استقام بهذا العمل فرض من لايرد عليه وفرض كل فريق ممن يرد عليه ، و إن لم يستقم على آحاد كل فريق ؛ فلذلك قال : (وَإِنِ أَنْكَسَرَ ) السهام المأخوذة من مخرج فروض الفريقين ( عَلَى البَهْض ) أو الجميع ( صِّح ِ المَسْأَلَةَ بِالْأَصُولِ السَّبْعَةِ اللَّهُ كُورَةِ) في باب التصحيح ؛ ففي الصورة التي نحن فيها كان من الأربعين نصيب الزوجات الأربع خمسةً فبَيْنَ رءوسهن وسهامهن مُبَايِنة فأخذنا جميع عدد رءوسهن ، وكان سهامُ البنات التسع منها ثمانية وعشرين فبين الرءوس والسهام مُبَاينة ، فتركنا عدد الرءوس بحالته ، وكان سهامُ الجدّات الست منها سبعة ؛ فبينهما أيضاً مُبَاينة ، فأخذنا عدد رءوسهن بأسره ، ثم طلبنا بين أعداد الرءوس والرءوس الموافقة ؛ فوجدنا أن رءوس الجدّات ورءوس الزوجات متوافقة بالنصف ؛ فضر بنا نصف الأر بعة في الستة ، فبلغ اثني عشر ، وهي موافقة لرءوس البنات التسع بالثلث ؛ فضر بنا ثلت التسمة في اثني عشر فحصل ستة وثلاثون ، فضر بنا هذا الحاصل في الأر بعين فبلغ ألفاً وأر بعائة وأر بعين ، فمنها ﴿ تصح السألة على آحاد الفرق : كان نصيب الزوجات من الأر بمين خمسة ، وقد ضر بناها فى المضروب الذى هو ستة وثلاثون فبلغ مائة وثمانين ، فلكل واحدة من الزوجات خمسة وأر بعون ، وكان نصيب البنات منها ثمانية وعشرين ، وقد ضر بناها في ذلك المضروب فصار ألفاً وثمانية ، فلكل واحدة منهن مأنة واثنا عشر ، وكان نصيب الجدات منها سبعة ، وقد ضر بناها في المضروب المذكور فصار مائتين واثنين وخمسين ، فلكل واحدة من الجدات اثنان وأر بعون . فإن قلت: قد اعتبر فى القسم الثالث الماثلة والموافقة والمباينة بين الباقى من أقل مخارج فرض من لايرد عليه و بين عدد رءوس مَن يرد عليه ، فلماذا اقتصر فى القسم الرابع على الماثلة والمباينة بين ذلك الباقى و بين مسألة من يرد عليه ؟ .

قات : لأن الباقى مِن مخرج فرض مَن لايرد عليه إما واحد أو ثلائة أو سبعة كما سبق تقريره من أن المخرج إما اثنان و إماأر بعة وإما ثمانية ، ومسألة مَن يرد عليه إما اثنان أو ثلاثة أو أر بعة أو خمسة كما سلف تصويره ، ولاموافقة أصلا بين هذه الأعداد و بين تلك ، مخلاف القسم الثالث ؛ إذ يمكن فيه أن يكون عدد رءوس من يرد عليه عدداً موافقاً للباقى مِن مخرج فرض مَن لايرد عليه كا في المثال الذي سبق ذكره آنفاً .

### أس\_ئلة

وازن بين الرد والْعُول . هل يتصور الرد إذا كان بين الورثة عاصب ؟ ولماذا ؟ كيف يرد على ذوى الفروض ؟ وهل يرد على كل ذى فرض ؟ ولماذا ؟ اذكر ماتعرفه من اختلاف الصحابة وعلماء هذه الأمة فى الرد، و بين وجه كل فريق منهم ، ثم بين أرجح الوجهين دليلا . اذكر اختلاف الصحابة فى الرد على الزوجين مبينا وجه ماذهب إليه كل فريق منهم وأرجح هذه الوجوه ووجه رجحانه .

إلى كم نوع تتنوع مسائل الرد ؟ كيف ترد على ذوى الفروض إذا تعددوا وكانوا كلهم من جنس واحد ولم يكن معهم من لايرد عليه ؟ مثل بمثالين مختلفين لهذا النوع . كيف ترد على ذوى الفروض إذا تعددوا وكانوا من جنسين مختلفين أو ثلاثة أجناس ولم يكن معهم من لايرد عليه ؟ مثل بمثالين مختلفين لهذا النوع ،

وطبق عليهما ماتذكر من القاعدة . إذا اجتمع في مسألة ثاث وسدس وكان فيها رد على ذويهما فيا مخرج هذه المسألة ؟ وإذا اجتمع فيها نضف وسدس أو ثلثان وسدس أو نشان وسدس أو نصف وسدسان أونصف وثلث وكان فيها على كل حال رد فها مخرجها في كل وجه مما ذكر ؟ إذا اجتمع في الورثة من يرد عليه ومن لايرد عليه وكان من يرد عليه متعدداً من جنس واحد فكيف تقسم التركة ؟ اضرب مثالا يستقيم الباقى بعد نصيب من لايرد عليه على عدد رءوس من يرد عليسه ، ومثالا آخر لا يستقيم فيه ذلك ، وبين في كل واحد منهما تفصيلا كيف توزع التركة . إذا اجتمع في الورثة من لايرد عليه ومن يرد عليه وكان من يرد عليه من أجناس اجتمع في الورثة من لايرد عليه ومن يرد عليه وكان من يرد عليه من أجناس متعددة فكيف توزع التركة عليهم ؟ في كم مسألة يمكن أن يستقيم الباقى من مخرج فرض من لايرد عليه على مسألة من يرد عليه ؟ اذكر وجه انحصار ذلك فيا تذكر من المسائل .

# تمزينات يُطلب حلُّها

وزع التركة فى كل مسألة من المسائل الآتية ، مبيناً أصل السهم الذي يستحقه كل وارث فى كل مسألة ، وما يرد عليه منها ، وكيفية الرد :

- (١) مات رجل ، ولم يترك إلا أما .
- (٢) مات رجل ، وترك : أخِتًا له من أبيه ، ولم يترك سواها .
  - (٣) مات رجل ، وترك : أخا لأم ، وأختاً لأم .
    - ( ٤ ) ملت رجل ، وترك : أختين شقيقتين .
    - ( ٥ ) مات رجل ، وترك: أختين له من أبيه .
  - (٦) مات رجل ، وترك : جدةً أمَّ أمرٌ ، وأختاً لأم .

- (٧) مات رجل ، وترك : أما ، وزوجة .
- ( ٨ ) مات رجل ، وترك : زوجة ، وسبع بنات .
- ( ٩ ) مات رجل ، وترك : زوجة ، وثلاث أخوات لأب .
  - (۱۰) ماتت امرأة ، وتركت : زوجًا ، و بنتي ابن .
  - (١١) مات رجل ، وترك : أما ، وأختين لأم ، وزوجة .
- (۱۲) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، وبنت ابن .
- (١٣) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وجدة ، وأخالأم .
- (١٤) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأما ، وأختا شقيقة .
- (١٥) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأختاً لأب ، وجدة أم أم .
  - (١٦) ماتت امرأة ، وتركت: زوجا ، و بنتاً ، وأما .
- (١٧) ماتت امرأة ، وتركت : بنت ابن ، وزوجا ، وجدة أمَّ أمَّ .
  - (١٨) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأما ، وأربع إخوة لأم .
    - (١٩) مات رجل ، وترك : أختين لأب ، وأما .

فى بعض المسائل الآتية عَوْلُ ، وفى بعضها الآخر ردُّ . بين المسائل التى فيها العول ، واذكر وجه ماتذهب إليه ، وبين المسائل التى فيها الرد ، ووجهه ، وبين كيف توزع التركة فى كل مسألة منها :

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختا شقيقة ، وجَدَّةً أمَّ أمَّ .
  - (٢) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختا لأم ، وأما .
  - (٣) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، وأختين لأب وأم .
  - (٤) ماتت امرأة ، وتركت : أختين لأب ، وأختين لأم ، وأما .

- (٥) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنتين ، وأما .
  - (٦) مات رجل ، وترك : زوجة ، و بنتين ، وأما .
- (٧) مات رجل ، وترك : زوجة ، وأما ، وأختين لأب وأم .
  - ( ٨ ) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنتاً .
    - ( ٩ ) مات رجل ، وترك : زوجة ، و بنتا .
  - (١٠) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنت ابن ، وأما .
- (١١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختين شقيقتين ، وأختا لأم .
- (١٢) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختين شقيقتين ، وأختا لأم .
- (١٣) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختاً شقيقة ، وأختا لأب ، وأما .
- (١٤) ماتت امرأة ، وتركت : زوجًا ، وأختاشقيقة ، وأختالأب ، وأختالأم .
- (١٥) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأختاً لأب ، وأختين لأم ، وجدة ـ

## ياب مقاسمة الجد

المقاسمة: مُفاَعَلَة من القِسْمة ، ولامقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات على مذهب أبى حنيفة رحمه الله ، فتلقيب هذا الباب بالمقاسمة مَبْنِيُّ على قول صاحبيه ومَن وافقهما .

( قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رضى الله عنه وَمَن ْ تَابَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ) كَابَ عباس وابن الزبير وابن عمر وحُذَيفة بن الْيَمَانِ وأبى سميد انْلُدْرى وَأْبَى بن كَدْب ومُمَاذ بن جَبَل وأبى موسى الأشفرى وعائشة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين :

( بَنُو الْاعِيَانِ وَ بَنُو الْعَلاَّتِ (١) من الإِخوة والأُخوات ( لاَيَرِ ثُونَ مَعَ الجُدِّ ) كَا لايزُون مع الأب ، بل الجد يستبدُّ بجميع المال كالأب ( وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمُهُ الله ) وَشُرَيْحِ وَعَطَاء وَعُرْ وَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْهَزِيزِ والحسن وابن سيرين ( وَبهِ يُفْتَى ) عند أبي حنيفة رحمه الله .

(وَقَالَ) على وابن مسعود و (زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَرِ ثُونَ مَعَ الجُدِّ، وَهُوَ قَوْ ُلُمُمَا وَقَوْ لُلُمَا وَقَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى ) وأما بنو الأخياف (٣) فيسقطون مع الجد إجماعا كما مر .

واعلم أن الجدّ يُشبه الأب في حَجْب أولاد الأم ، وفي أنه إذا زَوَّج الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بَلغاً ، وفي أنه لا ولاية اللأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب ، وفي أنه لا يُقتل الجد بولد الولد ، وفي أن كليلة كلِّ واحد من الجانبين تحرُم على الآخر ، وفي عدم قبول الشهادة ، وفي صحة استيلاد الجد مع عدم الأب ، وفي أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ، وفي أنه يتصر في في المال والنفس كالأب . ويشبه الأخ في أنه إذا كان الصغير جَدُ وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا على اعتبار الميراث كما على الأخ والأم ، وفي أنه لاتفرض النفقة على الجد المعشر كالأخ ، وفي عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد ، وفي أنه إذا أقر بنافلة على الجد ، وفي أنه إذا أقر بنافلة على الجد ، وفي أنه الأب إلى مولاه ،

<sup>(</sup>١) يريد الإخوة الأشــقاء والأخوات الشقيقات ؛ والإخوة لأب والأخوات لأب ، وانظر (ص ٢٩و٣٤و٧٧ من هذا الكتاب) .

<sup>(</sup>٢) يريد بهم الإخوة لأم والأخوات لأم .

كل ذلك كما في الأنح ؛ فلتعارض هذه الأحكام اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مسألة الجدِّ مع الإخوة ، وتَوَقَّفَ بعضهم فيها كما توقف أبو حنيفة رحمه الله في مسألة الدهر (۱) ووقت الحتان وأطفال المشركين ، وامتنع جماعة عن الفتوى في الجد ، وقال محمد بن سلمة : أيقضَى فيه بالاصطلاح ، وقال محمد بن الفضل البخارى : يُدْفَع إليه السدس الذي اجتمعت عليه الصحابة و يُصْطلح عن الباقى .

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله اختيار قول أبي بكر رضى الله عنه ؛ لأنه ثبت على قوله ، ولم تختلف عنه الرواية ، وقد روى عن عبيدة بن السلماني أنه قال : حفظت في الجد سبعين قضية يخالف بعضها بعضاً ، وفي رواية أن عمر خطب الناس فقال : هل رأى أحد منكم النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجد بشيء ؟ فقال رجل : رأيته حكم للجد بالسدس ، فقال : مَعَ مَن كان من الورثة ؟ قال : لاأدرى فقال : لادرَيْت ! ثم قام آخر فقال : رأيته قضى للجد بالثلث ، فقال : مع مَن كان من الورثة ؟ فقال : مع مَن ثال من الورثة ؟ فقال : مع مَن ثال من الورثة ؟ فقال : بعم مَن ألك من الورثة ؟ فقال : بعم مَن قول من من الورثة ؟ فقال : لا أدرى ، قال : لادرَيْت !. وعلى هذه الو تيرة شهد ثالث بالنصف ، ورابع بالجميع ، ثم إنه جَمع الصحابة في بيت ليتفقوا في الجد على قول واحد ، فسقطت حية من السقف ، فتفرقوا مذعورين ، فقال عمر : أبي الله أن تجتمعوا في الجد على شيء .

والدليلُ على ما اختاره أبو حنيفة رحمه الله مانقُلِ عن ابن عباس أنه قال: الاَ يَتَقَى اللهَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، يَجْمَلُ ابْنَ الاِبْنِ ابْنَا وَلاَ يَجْعَلُ أَبَ الْأَبِ أَباً! ومعناه أن الاتّصال والقُرْب من الجانبين يكون على صفة واحدة ، فإذا مات

<sup>(</sup>١) يروى عن أبى حنيفة أنه قال : لا أدرى ماالدهر .

الجد قام ابن ُ الابنِ مَقام الابن في حَجْب الإخوة ، فكذلك إن مات ابن ُ الابن ينبغى أن يقومَ أَبُ الأبِ مقامَ الأب في حَجْبهم أيضاً .

واعلم أن عليًّا وابن مسعود وزَيْدَ بن ثابت رضى الله تعالى عنهم \_ بعد اتفاقهم على توريث الإخوة مع الجد\_ اختلفوا في كيفية القسمة :

فذهب على أنه يُقاسم الإخوة مالم ينتقص حظه من السدس ؛ فإذا انتقص يُعْطَى السدس ؛ فإذا كان معه انتقص يُعْطَى السدس ؛ فإذا كان الأب لاينتقص حظه من السدس ؛ فإذا كان معه أخَوان لأب وأم أو ثلاثة أو أربعة فالمقاسمة خيرله ، فإذا كانوا خسة فالمقاسمة والسدس سواء ، وإن كانوا ستة كان السدس خيراً له . وأيضاً بنو العَلاَت لا يُعدّون في القسمة عنده ؛ فإذا كان الجد مع الأخ لأب وأم وأخ لأب كان المال نصفين بينه وبين الأخ من الأبوين . وأيضاً الجد عنده لا يُعصّبُ الأخوات المنفردات أصلا ، بل تكون الأخت عنده صاحبة فرض ؛ فإذا كانت معه أخت لأب وأم وأخت لأب فالأولى نصف المال ، وللثانية سدسه ، وللجد الباقى .

وذهب ابن مسمود إلى أن الجدّ يُقاَسمهم مالم ينتقص حَظّه من الثاث، وافق فيه زيداً، وأن بنى المَلات لايعتدُّ بهم فى المقاسمة مع بنى الأعيان، ووافق فيه عليا، وأن الأخوات المنفردات ِذواتُ فروضٍ مع الجدكما عند على .

وقدخص صاحب الكتاب قول زيد ببالذكر؛ لأن أبا يوسف و محمداً رحمهما الله احتمارا قوله فى الله تعالى عنهما ، الله احتمارا قوله فى الله تعالى عنهما ، ومِن وسم المفتى أنه إذا كان أبو حنيفة رحمه الله فى جانب وصاحباه فى جانب كان هو مخيراً فى اختيار أى القولين شاء ، فتفصيل قول زيد تنصيص على

جَلية قولها ؛ فلذلك قال : (وَعِنْدُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ تَبَى الْأَعْيَانِ أَو الْعَلاَّتِ أَفْضَلُ الْأَمْرَ يْنِ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ كُلِّ المَالِ ) إذا لم يختلط بهم ذو سهم ، (وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ: أَنْ يُجُعْلَ الجُلُّةُ فِي الْقِسْمَةِ كَأْحَدِ الْإِخْوَةِ) فيقسم المال بينه وبين الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويجعل نصيبه مع الإخوة كنصيب واحد منهم ، وذلك لأنه يُشْبه الأب من جهة و يشبه الأخ من حهة أخرى ؟ فوفَّر نا عليه حقه من الشُّبَهَ يْنِ ، فِهِملناه كالأب في حَجْب الإخوة لأم ، وكالأخ في قسمة الميراثمادامت القسمة خيراً له ، فإذا لم تكن خيراً له أعطيناه ثلث المال؟ لأنه مع الأولاد يرث السدس، فمع الإخوة يُضَاعَف ذلك. وأيضاً إذا قسم المال بين الأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان ، وهما فىالدرجة الأولى ، ولما كان الجد والجدة في الدرجة الثانية ، وكان للجدة السدس \_كان للجد ضعفه ، أعني الثلث ، فإذا كان مع الجد أخ واحد أخذ بالمقاسمة نصف المال ، فهي خير له من الثلث ، و إذا كان معه أخوان فهما متساويان ، و إذا كان معه ثلاث إخوة فالثلث خيرله ، لأن نصيبه بالمقاسمة حينئذ رُبُعْ ، فإذا كانت معه أختان لأب وأم أوثلاث أخوات قالمقاسمة أجدىله ، و إن كانت معه أربع أخوات فهي والثلث سواء ، و إن زادت الأخوات على إلأر بعكان الثلث خيرا له .

( وَبَنُو الْعَلاَّتِ يَدْخُلُونَ فَى الْقِسْمَةِ مَعَ بَنِي الْأَعْيَانِ إِضْرَاراً لِلْجَدِّ فَإِذَا أَخَذَ الجَدُ نَصِيبَهُ فَبَنُو الْعَلاَّتِ يَخُرُجُونَ مِنَ الْبَيْنِ خَائِبِينَ بِغَيْرِشَيْءَ، وَالْبَاقِي) من المال بعد نصيب الجد ( لِبَنِي الْأَعْيَانِ ) يتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك لأن بني العلات يرثون مع الجد إذا عدم بنو الأعيان ، ولا يرثون معهم ، فلا بد من اعتبار إرثهم في حق الجد ، واعتبار سقوطهم في حق يرثون معهم ، فلا بد من اعتبار إرثهم في حق الجد ، واعتبار سقوطهم في حق

بني الأعيان ، فيعدون في القسمة تقليلا لنصيب الجد ، ولاياً خذون شيئاً ، ونظيره َ أن يخلف أما وأخا لأب وأمر وأخا لأب ؛ فللأم السدس اعتباراً للأخ من الأب في حَجْبِها ؛ لَـكُونه وارثًا معها في الجلة مع أنه محجوب لهمنا بالأخ من الأبُوين ؛ فإذا كان مع الجد أخ لأب وأمر وأخ لأب فالمقاسمة وثلث المال سواء ، فللجد الثلث ، والأخ من الأبوين الباقى ، وخرج الأخ لأب خائباً ، و إن دخل في الحساب. و إن فَرَضْنا بدلَ الأخ لأب أختاً لأب كانت المقاسمة خيراً للجد ، وتكون المسألة من خمسة ، فللجد منها سهمان ، والباقي ــ وهو ثلاثة ــ الأخ من الأبوين ، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأن بني العلات يخرجون من البين حائبين بغير شيء ﴿ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ مِنْ بَنِي الْأَعْيَانِ أُخْتُ وَاحِدَةٌ ﴾ فإنها إذا كانت ﴿ أُخَــٰذَتْ فَرَ ْضَهَا ﴾ : أَى مقدار فرضها ، أَعْنى ( نِصْفَ الْـكُلِّ بَعْدَ نَصِيبِ الجَدَّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَىٰ٤) بعد مقدار فرضها ﴿ فَلِبَنِي الْعَلاَّتِ ، وَإِلاًّ ﴾ أى : إن لم يبق شيء بعد مقدار فرضها ( فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ) و إنما قلنا مقدار فرضها ؛ لأن الأخوات لأب وأم أو لأب يَصِرُنَ عصبة مع ألجد عند زيد رضي الله عنه ؛ فلا يبقي لهن فرض عنده إلا في المسألة الأكدرية كاستقف عليه ، لكن حظ الأخت لأب وأم إذا كانت واحدة لايزاد على نصف المال ، ولا ينتقص عنه مع وجود بني العلات ، فتأخِذ مقدار فرضها كاملا ، ألا يرى أنه لوكان مكان الجد صاحب فرض سوى البنات وبنات الابن لأخهذ صاحبُ الفرض فرضَه ، وكان للأخت من الأبوين نصف المال؟ فإن بقي شيء كان لبني العلات، فكذا يكون لها نصف المال معالجد، فإن بقي شيء كان لهم ، وذلك (كَجَدّ وَأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبِ) فَهُمُنا المقاسمة خيير للجد ؛ لأنا تجمله كالأخ فكأن في المسألة خمس أخوات ؛ فللجد

سهمان ، فيبقى ثلاثة أسهم ، فللأخت من الأبوين نصف الكل \_ وهو اثنان ونصف \_ فانكسرت المسألة فضر بناها في مخرج النصف صارت عشرة ، فللجد أربعة ، وللأخت لأب وأم خسة ، فبقى سهم واحد لايستقيم على الأختين لأب فضر بنا عددها في العشرة صارالحاصل عشرين ، فمنها تصح المسألة ؛ فللجد ثمانية ، وللأخت من الأبوين عشرة ، وللأختين لأب اثنان ، و إلى مافصلناه أشار بقوله : ( فَبَقَى اللَّا خُتَيْنِ لِأَب عُشْرُ المَالِ وَتَصِيحُ مِنْ عِشْرِينَ ) ولك في تصحيح المسألة أن تقول: للجد سهمان ، ولكل أخت سهم واحد ، ثم إن الأخت من الأبوين تسترد من الأختين لأب مايتم به لها نصفُ المال، وهوسهم واحدونصف، فيبقى للأختين لأب نصف سهم ، ولكل واحدة منهما ربع ، فوقع الكسر بالربع ، فضر بنا مخرجه فىأصل المسألة \_ وهو خمسة \_ صارت عشرين . هذا مثال مايبقي لِبنى العلات شيء ، وأما مثال مالا يبقى لهم شيء بعد ما أخذت الأختلأب وأم فرضَها فقد ذكره بقوله : (وَلَوْ كَانَتْ فَى هٰذِهِ الْمَسْأُ لَةِ أُخْتُ وَاحِدَةُ لِأَبِ مَكَانَ الْأَخْتَيْنِ لِأَبِ لَمْ يَبْقَ لَمَا شَيْءٌ) وذلك لأن الجد يأخذ ههذا بالمقاسمة نصف المال ، وهوخير له من ثلثه ، فيبقى نصف آخر فهوللأخت لأب وأم ، فلم يبق للأخت لأب شيء، وكذا الحال إذا كانت من بني الأعيان أختان فصاعدا . فإن كان الثلث خيراً له من المقاسمة أو مساويًا لها أخذ الجد الثلث ، وكان الثلثان نصيب الأخوات من الأبوين ، و إن كانت المقاسمة خيراً له أخذ مازاد على الثاث فيبقى من المال ماهو أقل من الثلثين لتلك الأخوات ، فلهن على التقدير الأول مقدار فرضهن ، وعلى الثاني ماهوأقل منه ، فلم يبق لبني العلات شيء على التقديرين . ﴿ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِهِمْ ﴾ أَى : بالجد والإخوة من بني الأعيان أو العَلاَّت أومنهما

في صورة المضارة كما مر ( ذُو سَمَهُمْ قَالِيْجَدِّ هَلَمُنَا أَفْضَـلُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ فَرْض ذِي السَّهُم ) أي : يُدفع إلى ذي السهم سهمه ، ثم يعطى للجد ماهو أفضل الأمور الثلاثة التي هي : المقاسمة المذكورة سابقاً ، وثلث مايبقي ، وسدس جميع المال ، وذلك الأفضل : (إمَّا الْمُقَاسَمَةِ كَزَوْجٍ وَجَدَّ وَأَخٍ ) فالمسألة من اثنين، لوجود النصف: واحدمنهما للزوج، والآخرالجد والأخ ِمناصفةً، ولايستقيم عليهما فضر بناعددها فيأصل المسألة حصلأر بعة ، فللزوجاثنان ، ولكل واحد من الجد والأخ واحد ، فقد حصل له بالمقاسمة ر بُعُ جميع المال ، وهو أفضل من سدسه ، وكذا من ثلث مايبقي ههنا لأنه سدس كل المال أيضا (وَإِمَّا ثُأَثِ مَا يَبَقَّى) بعد فرض ذي السهم (كَجَد وَجَدَّة وَأَخْت وَأَخْت وَأَخْوَيْنِ) فالمسألة هنا من ستة: للجدة ثمانية عشر؛ فللجدة ثلاثة ، فيبقى خمسة عشر : ثلثها \_ وهو خمسة \_ للجد، والباقي منها عشرة ، فلكل واحد من الأخوين أربعة ، وللأخت اثنان ، و إيما كان ثلث مايبق ههذا أفضل من المقاسمة ؛ لأن المسألة على تقديرها من ستة أيضا: للجدة واحد منها فيبقى خمسة ، فإذا جملنا الجدكان هومع الأحوين والأخت كسبع أخوات ، ولا استقامة للخمسة على السبعة ، بل بينهما تباين ، فضر بنا عدد الرءوس \_ وهو سبعة \_ في أصل المسألة \_ وهو الستة \_ فحصل اثنان وأربعون ، فللجدة منها السبعة ، ويبقى خمسة وثلاثون ، فلكل واحد من الجد والأخوين عشرة ؛ والأخت خمسة ، ولا خفاء في أن الخسة من ثمانية عشر أفضل من عشرة من اثنين وأر بعين ، وكذلك ثلث مايبقي في هذه الصورة أفضل من سدس

جميع المال ؛ لأن المسألة على هذا التقدير أيضا من ستة ؛ فلكل واحد من الجد والجدة منها واحد؛ فيبقى أر بعة بين الأخت والأخوين وهم كحمس أخوات فلا تستقيم الأربعة عليها ، بل بينهما مباينة ، فإذا ضربنا الخسة التي هي عدد الرءوس فى الستة بلغ ثلاثين ، فلكل من الجد والجدة خمسة ، وللأحت أربعة ، ولكل واحد من الأخوين ثمانية ، ولا شبهة في أن خمسة من ثمانية عشر أفضل من خسة من ثلاثين ( وَ إِمَّا سُدُس جَمِيعِ المَـالِ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ وَأَخَوَيْنَ ) فأصل المسألة من ستة لاجتماع النصف والسدس ؛ فالمنت نصفها وهو ثلاثة ، وللجدة سدسها وهو واحد ، فيبقى سهمان : فإن قاسم الجد الأخوين كان له ثلث السهمين أعنى ثلثي سهم واحد، و إن أعطيناه ثلث ما يبقى كان له أيضاً ثلثا سهم. واحد ، وإذا أعطيناه سدس جميع المالكان له سهم تام ، فالسدس خيرله . وحينئذ يبقى الرُّخوين سهم واحد لايستقيم عليهما ، فإذا ضربنا عدد رءوسهما فى الستة بانم اثنى عشر ، ومنها تصح المسألة .

( وَ إِذَا كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي خَـيْرًا الِلْجَدِّ وَاَيْسَ الْبَاقِي ثُلُثُ مَجِيتٍ فَاضْرِبْ عَلَى الشَّلُ الله كورلافضاية ثلث مايبقى على المقاسمة وسدس كل المال ، حيث ضربنا الثلاثة في الستة فصار ثمانية عشر ، وصحت منها المسألة (فإنْ تَرَكَتْ جَدًّا وَزُوْجًا وَ بِنْتًا وَأُمَّا وَأُخْتًا) لأب وأم أولاب فالسُّدُسُ خَيْرُ الِلْجَدِّ وَتَعُولُ المَسْأَلَةُ إلى ثَلاَثَةَ عَشَرَ ، وَلاَ شَيْءَ الله خَتِ المُعْولِ المَسْأَلَةُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ ، وَلاَ شَيْءَ الله وأم أولاب هذه المسألة من اثنى عشر لاجتماع النصف والربع والسدس على ماسلف ، وتعول إلى ثلاثة عشر ؛ لأن البنت تأخذ النصف من اثنى عشر وهوستة ، والزوج يأخذ الربع وهو أثنان ، فيبقى للأم واحد ، ولا بد الربع وهو ثلاثة ، والجدي يأخذ السدس وهو أثنان ، فيبقى للأم واحد ، ولا بد

وَإِن قات : هذه المسألة من المسائل التي كان السدس فيها خــيراً للجد من المقاسمة وثلث مايبقي ، فلماذا ذكرت ههنا ولم تقتصر على المثال الذي مر ؟.

قلت: فى ذكرها فائدة أخرى ، وهى أن الأخت لأب وأم أو لأب وإن لم تكن محجوبة بالجد لكنها لاترث معه فى بعض المسائل لعارض ، كا فى هذه المسألة التى نحن فيها ؛ فإن كون السدس خيراً اقتضى أن يجعل الجد فيها صاحب قرض ، وقد عالت المسألة بالفروض التى اجتمعت فيها من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر ، فلم يبق شىء للأخت التى صارت عصبة مع البنت والجدكما عرفته ، وسيأتيك مزيد توضيح لهذا الكلام .

(وَاعْلَمْ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ لاَ يَجْعَلُ الْاخْتَ لِأْبِ وَأُمِّ أَوْ لِأَبِ صَاحِبــةَ فَرْضَ مَعَ الْجُدِّ ) بل يجعلها معه عصبة ( إلا في المسألة الأكدريَّة ) فإنه يجعلهما فيها صاحبة فرض مع الجد (وَهِيَ زَوْجُ وَأُمْ يُوجَدُ وَأُخْتُ لِأَبِ وَأُمِّ أُو لأبِ: لِلزَّوْجِ ِ النِّصْف ، وللأَمِّ الثُّلُثُ ، ولِاْجَدِّ السُّدُسُ ، وللْأُخْتِ النَّصْفُ ، ثم يَضُمُّ الجُدُّ نَصِيبَهُ ۚ إلى نَصِيبِ الأخْتِ ) فيقتسهان مجموع النصيبين ( لِلذَّ كَرْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْدَيْنِ ) وذلك (لأن المُقَاسَمَةَ خيرُ اللَّجَدِّ منَ الشُّدُس وثُلُثِ الْبَاقِي) وهذه الهسألة (أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةً ) لاجتماع النصف والثلث والسدس (وَتَعُولُ إِلَىٰ تِسْعَةً )؛ إذ للزوج من الســــــــة ثلاثة ، وللأم اثنان ، وللجد السدس ، فلم يبق للأخت شيُّ ، فردنا على المسألة نصفها فصارت تسعة : فللجد واحد ، وللرُّخت ثلاثة ، ومجموع النصيبين أربعة ، فنقسمها على الجُد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا استقامة في القسمة لأن الجد بمنزلة الأختين ولا تستقيم أربعة على ثلاثة ، فيضرب الثلاثة التي هي عدد الرءوس في المسألة وعو لها \_ أعنى التسعة \_ فيحصل سبعة وعشرون ، و إليه الإشارة بقوله : (وَتَصِحُ مَنْ سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ ) فللزوج منها تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثلاثة ، وللأخت تسعة ، ثم يضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت فيصير اثني عشر ، فيقسم بينهما كا من : فللجد ثمانية ، وللأُخت أربعة ، فقد جعل زيد ههنا الأخت ابتداء صاخبةَ فرض كيلا تحرم الميراث بالمرة ، وجعلها عصبة بالآخرة كيلا يزيد نصيبُها على نصيب الجد الذي هو كالأخ .

وإن قلت: فلم لم يجعل الأخت فى المسألة المتقدمة صاحبةً فرض كيلا تصير محرومة فيها ؟ قلت: هناك مانع من جعلها صاحبةً فرض ، وهو وجود البنت ، بخلافها في الأكدرية ؛ إذ لا مانع فيها من جعلها كذلك .

قيل: ولعل غرض الشيخ من إيراد المسألة المتقدمة التنبيه على أن زيداً لما لم يجد في تلك المسألة بدًّا من حرمان الأخت بناء على أن السدس خير للجد ارتكب حرمانها، ولم يجعلها صاحبة فرض فيها لوجود البنت، وأما في الأكدرية فلا ضرورة في حرمانها لأنه يمكنه جعلها صاحبة فرض فيها، فلما أعطاها فرضها رأى نصيبها أكثر من نصيب الجد، فأمر بالخلط والقسمة على الوجه الذي عرفته (سُمِّيتُ هٰذِهِ) المسألة (أَكْدريَّةً لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَكْدرَ)؛ وأنها ماتت وخلفت أولئك الورثة المذكورة، واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت اليها، وقيل: إن شخصاً من هذه القبيلة كان يُحْسِنُ مذهب زيد في الفرائض فسأله عبدُ الملك بن مروان عن هذه المسألة فأخطأ في جوابها فنسبت إلى قبيلته، وقد يقال: إنها تكدرت على أصحاب الفرائض، أو كدَّرالجدُّ على الأحت نصيبَها، وأهل العراق يُسَمُّونها الغَرَّا، ؟ لشهرتها فيا بينهم.

(وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخْ أَوْ أُخْتَانِ فَلَا عَوْلَ وَلاَ أَكْدَرِيَةً) أما أنه إذا كان مكانها أخ فلا عَوْل فلأنَّ سدس جميع المال خير للجد ، والمسألة من ستة ، فيكون السدس الباقى بعد فرض الزوج والأم للجد بالفرض ؛ إذ لاينقص حقه عن السدس الباقى إجماعا ، ولا شيء للأخ كما لم يكن شيء للأخت فى المسألة المتقدمة التى أعلناها وأعطينا الجد فيها السدس ، ولا أكدرية أيضا لأن الأخ عصبة لا يمكن لزيد جعله صاحب فرض ؛ فاضطر إلى حرمانه ، بخلاف الأخت فى الأكدرية كما سبق تقريره ، وأما أنه إذا كان مكانها أختان فلا عَوْل أيضا

فلأنهما تَرُكَان الأم من الثلث إلى السدس ، والمسألة من ستة : فللزوج ثلاثة ، وللأم واحد ، وللجد أيضا واحد ، فيبقى للأختين واحد لايستقيم عليهما فضر بنا عدد رءوسهما فى أصل المسألة بلغ اثنى عشر ؛ فمنها تصح المسألة ، بخلاف الأكدرية ؛ إذ لم يبق فيها للأخت شيء فوجب أن تُعال على الوجه الذى تقرر سابقا ، ولا أكدرية لأن أصول زيد ههنا مستقيمة .

# تمرينات يطلب حلُّها

اشرح المسائل الآتية ، مبينا نصيب كل وارث فيها ، و بين مع الجد بنوع خاص الأفضل له في كل مسألة ، ووجه الأفضلية :

- (١) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، و بنتا ، وأما ، وأختاً شقيقة ، وجدا .
  - ( ٢ ) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأخا شقيقا ، وجدا .
- (٣) مات رجل ، وترك : أختاً شقيقة ، وأخوين شقيقين ، وجدة ، وجدا.
  - (٤) مات رجل ، وترك : بنتا ، وأخوين شقيقين ، وجدة ، وجدا .
    - (٥) مات رجل ، وترك : أختاً شقيقة ، وأختين لأب ، وجداٍ .
      - (٦) مات رجل ، وترك : أختاً شقيقة ، وأختاً لأب ، وجدا .
    - ( v ) مات رجل ، وترك : أختين شقيقتين ، وأختا لأب ، وجدا .
    - ( ٨ ) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة .
      - (٩) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، وجدا ، وأخا شقيقاً .
  - (١٠) ماتت امرأة ، وتركت : زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختين شقيقتين .

#### أســــئلة

جرت الشريعة الإسلامية على معاملة الجد أبى الأب معاملة الأب فى بعض المسائل ومعاملة الإخوة الأشقاء أو لأب فى مسائل أخرى ؛ أذكر خمس مسائل عومل فيها الجد معاملة الإخوة ، عومل فيها الجد معاملة الإخوة ، وخمس مسائل أخرى عومل فيها الجد معاملة الإخوة ، واشرح كل مسألة تذكرها مبينا فى النوع الأول منها ما يكون الحكم لو عومل معاملة الإب معاملة الإخوة ومبينا فى النوع الثانى منها ما يكون الحكم لوعومل معاملة الأب من من الصحابة يرى حجب الإخوة بالجد ؟ ومن أخذ بهذا من الأئمة الجتهدين ؟ ومن أخذ بهذا من الصحابة ذهب إلى القول بمقاسمة الجد للإخوة ؟ ومن أخد بهذا من علماء الشريعة ؟ لم يتفق الصحابة القائلون بمقاسمة الجد للإخوة على طريق مقاسمتهم إياه فاشرح مذهب زيد بن ثابت ومذهب على بن أبى طالب رضى الله عنهما و بين وجوه الفرق بين المذهبين ، ثم اشرح مذهب ابن مسعود رضى الله عنه مبينا ما وافق فيه عليا ، و إذا كان قد انفرد عنهما بشيء فبينه .

متى يجمل زيد بن ثابت الجد الأوفر حظا من المقاسمة وثلث جميع المال ؟ ومتى تكون المقاسمة ومتى تكون المقاسمة ومتى تكون المقاسمة ومتى تكون المقاسمة وثلث المال سواء ؟ كيف تصنع \_ على مذهب زيد \_ إذا اجتمع مع الحد إخوة أشقاء و إخوة لأب ؟ وما وجه ذلك ؟ وهل تجد له نظيراً في باب الميراث ؟ اشرح هدده المسألة شرحا وافياً . قد يأخذ الإخوة لأب حظا من التركة مع وجود الأشقاء والجد \_ عند زيد أيضا \_ اذكر الحالة التي يقع فيها ذلك واشرحها شرحاً

وافياً . وقد يكون الإخوة لأب وارثين مع وجود الأشقاء والحــد ولـكنهم لا يأخذون شيئًا ؟ فاذكر مثال ذلك ووضِّحه . متى يجعــل زيد بن ثابت للجد الأُوفُرَ حظا من مقاسمة الإخوة وسدس جميع للـال وثلث ما يبقى ؟ ومتى تكون المقاسمة خيراً له من أُخُوبِها ؟ ومتى يكون ثلث الباقى خيراً له من أُخويه ؟ ومتى يكون سدس جميع المال خيراً له من أخويه ؟ مثل لكل حالة من هذه الحالات الثلاث بمثال ثم اشرحه مبيناً الخيرية التي فيه . قد يسقط الإخوة الأشقاء مع الجد ـ على مذهب زيد القائل بالمقاسمة ـ بين ضابطاً عاما لهذا ، واذكر مثالا له ، واشرحه مبيناً علة السقوط مع عدم القول بالحجب . اذكر المسألة الأكدرية وبين نصيب كل وارث فيها . ترى زيد بن ثابت رحمـه الله يُسقط الأخت الشقيقة مع الجد أحيانًا لكونه يجعلها عصبة به ، وتراه يو رثها مع ازدحام التركة بالسهام لكونه يجعلها صاحبة فرض مع وجود الجد أحياناً أخرى . فما وجه هذه التفرقة ؟ وهلاَّ جمل أمرها على حالة واحدة فجملها عصبة بالجد فتسقط إذا استوفى ذوو السهام جميع التركة أو جعلها صاحبة فرض فلا تسقط و إن زادت الفروض على جميع التركة . لماذا سميت المسألة التي جملت الأخت فيها صاحبة فرض مع وجود الحد أكدرية ؟ وهل لهـا اسم آخر ؟ وما وجه تسميتها به إنُ كان؟ اشتهر أن في المسألة الأكدرية اضطرب مذهب زيد، وأن فيها عَوْلاً، وقالوا: لوكان في مكان الأخت منها أخ أو أختان لم تَعُل المسألة ولم يضطرب مذهب زيد . اشرح أولا الاضطراب الذي نسبوه إلى مذهب زيد في هذه المسألة و بين سبب المول فيها . ثم اشرح بعد ذلك \_ على فرض وجود أخ في مكان الأخت \_ لماذا لم يضطرب فيها مذهب زيد ؟ ولماذا لا يكون فيها عَوْلُ ؟ ثم

اشرح \_ على فرض وجود أختين فى مكان الواحدة \_ لماذا لا يكون فيها عول، وكيف يستقيم مذهب زيد ؟ ثم بين نصيب الأثم فى الأكدرية وفى كل واحد من الفرضين الآخرين.

## باب المناسخة

هى مُفاعلة من النَّسْخ بمعنى النقل والتحويل. والمراد بها ههنا أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه ، و إليه الإشارة بقوله: ( وَلَوْ صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثاً قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) فنقول:

إن كانت ورثة الميت الثاني مَنْ عداهُ من ورثة الميت الأول ، ولم يقع القسمة تفير ؛ فإيه 'يقسم المال حينئذ قسمة واحدة ، إذ لا فائدة في تكرارها ، كما إذا ترك بنين و بنات من اصرأة واحدة ، شم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى تلك الإخوة والأخوات لأب وأم ، فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة ، كما كانت تقسم بين الجيع كذلك ، فكأن الميت الثاني لم يكن في البَيْن .

و إن وقع فى القسمة تغير بين الباقين ، كما إذا ترك ابناً من امرأة وثلاث بنات من امرأة أخرى ، ثم ماتت إحدى البنات ، وخلفت هؤلاء أعنى الأخ لأب والأختين من الأبوين \_ أوكان ورثة الميت الثانى غير ورثة الميت الأول كا فى الصورة التى ذكرها بقوله : (كرَوْج و بنْت وَأُم فَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةَ عَنِ امْرَأَة وَأَبُوَيْنِ ثُمَ مَاتَتِ الْبِنْتُ ) قبلها أيضاً (عَنِ ابْنَينِ وبِنْت وَجَدَّة ) هى أم المرأة التى ماتت أولا (ثم مَاتَتْ) هـذه (الجُدَّةُ عَنْ زَوْج وَجَدَّة ) هى أم المرأة التى ماتت أولا (ثم مَاتَتْ) هـذه (الجُدَّةُ عَنْ زَوْج وَجَدَّة )

وَأَخَوَيْنَ) فَنَقُولَ : (الأُصْلُ فِيهِ) أَى فيما ذَكر من صيرورة بعض الأنصباء ميراثاً قبل القسمة ، والمراد ما يتناول هذين النوعين الأُخيرين فقط (أَنْ تُصَحِّحَ مسألة المَيِّت الأوَّل ) بالقواعد السابقة (وَتُعُطَّى سِهَامُ كُلِّ وَارثٍ ) من هذا التصحيح (ثُمَّ تُصَحِّحَ مَسَأَلَةُ المَيتِ النَّانِي) بتلك القواعد أيضاً (وَتَنْظُرَ بَيْنَ مَافِي يَدِه مِنَ التَّصْحِيحِ الأوَّل وَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاتَهُ أُحْوَال ) هي : الماثلة ، والموافقة ، والمباينة ( فإن اسْتَقَامَ ) بسبب الماثلة ( مَافِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيــ الْأُوَّل عَلَى التَّصْحِيحِ النَّانِي فَلاَ حَاجَةَ حِينَئِذٍ إِلَى الضَّرْبِ) على قياس ما مر في باب التصحيح من أن سهام كل وريق إن كانت منقسمة عليهم بلا كسر فلا حاجة إلى الصرب ، فإن التصحيح الأول ههنا عمرلة أصل المسألة هناك ، والتصحيح الثاني ههنا بمنزلة رءوس المقسوم عليهم عُمَّةً ، ومافي يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من أصل المسألة ؛ ففي صُورة الاستقامة تصح المسألتان من التصحيح الأول ، كما إذا مات الزوج في المثال المذكور عن امرأة وأبوين على ما ذكر في الكتاب، وذلك لأن المسألة الأُولى رَدِّيَّة "؛ لأن أصلها اثنا عشر لاجتماع الربع والنصف. والسدس ؛ فإذا أخذ الزوجُ منها ثلاثةً والبنت ستةً والأَم اثنين بتي منها واحد يجب رده على البنت والأم بقدر سهامهما ؛ فإذا رددنا المسألة إلى أقلِّ مخارج فرض مَنْ لا يرد عليه صارت أربعة ، و إذا أخذ الزوج منها واحداً بقي ثلاثه ، فلا تستقيم على الأربعة التي هي سهام البنت والأم ، بل بينهما مباينة ، فتضرب هذه السهام التي هي بمنزلة الرءوس في ذلك الأقل فيحصل ستة عشر ؛ فللزوج منها أربعة ، وللبنت تسعة ، وللأم ثلاثة ، ثم تلك الأر بعة التيهي للزوج منقسمة على ورثته المذكورين ؛ فللزوجة واحد منها ، ولأمه ثلث مايبقي وهوأيضا واحد ، ولأبيه اثنان ، فاستقام ما كان في يد الزوج من التصحيح الأول على التصحيح الثاني ، وصحت المسألتان من التصحيح الأول ( وَإِنْ لَمَ ۚ يَسْتَقَمُّ مَافِي يَدِهِ ) من التصحيح الأول على التصحيح الثاني ( فَانْظُرُ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْر بْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ التَّأْنِي فِي مَجِمِيمِ التَّصْحِيحِ الْأُوَّلِ عَلَى قِياس مَا مَرَّ ) في باب التصحيح من أنه إذا انكسرسهم طائفة واحدة عليهم وكان بين سهامهم ورءوسهم موافقة يضربُ وفْقُ عدد الرءوس في أصل المسألة ، فكذا ههنا يُضرَبُ وفْقُ التصحيح الثانى الذى هو بمنزلة الرءوس هناك فى التصحيح الأول القائم لههنا مَقَامَ أَصْلِ المَسْأُ لَذ ؛ فيحصل به ماتصح منه المسألتان ، كما إذا ماتت البنت أيسا فى ذلك المثال ، وخلَّفت \_كما ذكر \_ ابْنيْن و بنتا وجدة ، فإن ما فى يدها من التصحيح الأول تسعة ، وتصح مسألتها من ستة ، و بينهماموافقة بالثاث ، فيضرب ثلث الستة \_ وهو اثنان \_ فى ستة عشر ؛ فالمبلغ \_ وهو اثنان وثلاثون \_ مَخْرَجُ المسألتين ؛ فن كانت سهامه من ستة عشر \_ أعنى ورثة الميت الأول \_ يضرب سهامه تلك في وفَّق مسألة البنت \_ وهو اثنان \_ فيكون ماحصل نصيبَه ، ومن كان سهامه من ستة \_ أعنى ورثة الميت الثاني \_ يضرب سهامه في وفق ماكان في يد البنت وهو ثلاثة ، فما حصل كان نَصِيبَهُ . وقد كان لأم الميت الأول ثلاثة من ستة عشر نضربها في اثنين يبلغ ستة فهي لها ، وكان للزوج منها أربعة نضربها فى اثنيين يحصل ثمانية فهى له ، ومنقسمة على ورثته : فلزوجته منها سهمان ، ولأبيه أربعة ، ولأمه سهمان ها تلث مايبقي أيضا ، و إن صربنا نصيب كل من ورثته من ستة عشر في ذلك الوفق لم يختلف الحال ، وكان لبكل واحد من ابني البنت سهمان من مسألتها وهي الستة ، فإذا ضر بناهما في الثلاثة كان ستة

فهي له ، وكان لبنتها من مسألتها سهم واحد ، فإذا ضر بناهُ في الثلاثة كان ثلاثة فهي لها ، وكان لجدتها من مسألتها أيضا سهم واحد يضرب في ثلاثة فهي لها ، وقد كان لها \_ باعتبار كونها أما لمن مات أولا \_ ستة من اثنين وثلاثين؛ ففي يدالجدة حينئذ تسعة ( وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمُا ) أي : بين مافي يده من التصحيح الأول و بين التصحيح الثاني (مُباَينَةُ فَاضْر بْ كُلَّ التَّصْحِيح الثَّانِي في كُلِّ التَّصْحِيح الْاوَّل) على قياس ماذكر في باب التصحيح ، على تقدير المباينة بين رءوس الطائفة وبين مُّهامهم ، كما إذا ماتت في ذلك المثال الجدة التي هي أم المرأة المتوفاة أولا وخلفت زوجاً وأُخوين ، فإن مافي يدها تسعة كما عرفت آنفاً ، وتصحيح مسألتها أربعة ، وبين التسعة والأربعة مباينة ، فاضرب حييئذ الأربعة في التصحيح السابقأعني اثنين وثلاثين يبلغ مائة وثمانية وعشرين فهي مخرج المسألتين ؛ فهن كان له نصيب من الاثنين والثلاثين يضرب نصيبه في الأر بعة التي هي مسألة الجدة ، ومن كانله نصيب من الأربعة يضرب نصيبه منها فيجميع ماكان في يد الجدة وهي التسعة ، فنقول : قدكان لامرأة من مات ثانيا \_ وهو زوج الميت الأول \_ سهمان من الاثنين والثلاثين ، فإذا ضربتهما في الأربعة بلغ ثمانية فهي لها ، وكان لأبيه منها أربعة نضربها في الأربعة يبلغ ستة عشر فهي له ، وكان لأمه سهمان فإذا ضربتهما في الأربعة صار ثمانية فهي لها ، وكان لكل واحد من ابني مَنْ مات ثَالثًا \_ وهي بنت الميت الأول \_ ستة من العدد المذكور نضر بها في الأربعة يبلغ أربعة وعشرين، فهي لكل واحد منهما، وكان لبنتها ثلاثة من ذلك العدد فإذا ضربتها فی الأربعة يبلغ اثنی عشر فهی لها ، وكمان لزوج من مات رابعا ـ وهی الجدة المذكورة \_ من الأربعة التي هي مسألتها سهمان ، فإذا ضربتهما في التسعة التي

كانت في يدها يصير تمانية عشر فهي له ، وكان لكل واحد من أخويها من مسألتها سهم واحدنضر به فىالتسعة فيكون تسعة فهى لكل واحد منهما ( فَالْمَبْلَغُ ) الحاصل من كل واحد من الضربين على تقديرى الموافقة والمباينة ( يَخْرَجُ المَسْأَلَتَ بْنِ ) وما اندرج فيهما ، فإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الورثة من ذلك المبلغ على قياس ما ذكر في معرفة أنصباء الورثة من التصحيح ( فَسِهاَمُ وَرَ تُقَرِ المَيِّتِ الْأُوَّل ) من تصحيح مسألته (تُضْرَبُ في المَضْرُوب أَعْني في التَّصْحِيح الشَّانِي) على تقدير المباينة (أَوْ في وَفْقِهِ) على تقدير الموافقة ؛ فيكون الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبَهُ من المبلغ المذكور كاقرر ناها لك فيها فصلناه في مثالي التوافق والتباين ، والسببُ فيــه أن التصحيح الثاني ووَفَّقُهُ هُهِنا بَمْرَلَةَ المَصْرُوبِ فِي أَصِيلِ المُسْأَلَةِ هِنَاكُ (وَسِهَامُ وَرَتُقِ الْمَيِّتِ الثَّاني) من تصحيح مسألته (تُضْرَبُ فِي كُلِّ مَا فِي يَدِهِ) على تندير المباينة (أَوْ فِي وَفْقِهِ) على تقدير الموافقة ، فيكون الحاصلُ من ضرب سهام كل واحد منهم فيما ذكر نصيبَهُ من ذلك المبلغ كما نبهت عليه فيما فصل سابقاً ، وذلك لأن حق ورثة الميت الثانى إنمـا هو فيما في يده ، فصار سهام كل واحد منهم مضرو بة فيه .

(وَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ) من الورثة قبل القسمة (أُو )مات (رَاسِع أُو عَامِسُ) منهم قبلها (فَاجْعَلِ اللَّبْلَغَ): أى المبلغ الذي صحت منه المسألة الأولى وانثانية (مَقَامَ) تصحيح المسألة (الأولى، وَ) اجعل المسألة (الثَّالِيَةَ) المتعلقة بالميت الثالث (مقامَ) المسألة (الثَّانيَةِ) في العمل كأن الميت الأول والثاني صارا ميتًّا واحداً، فيصير للميت الثالث ميتًا ثانيًا (ثمَّ اعْمَل في الرَّابِعَةِ وَالْحَامِسَةِ كَذَلِكَ إِلَى عَيْرِ النَّهَايَةِ) فإنه لما صار تصحيح الميت الأول والثانث تصحيحًا واحداً صاروا كلهم وانه لما صار تصحيح الميت الأول والثاني والثالث تصحيحًا واحداً صاروا كلهم وانه لما صار تصحيح الميت الأول والثاني والثالث تصحيحًا واحداً صاروا كلهم وانه المناه ال

ميتاً واحداً ، فيصير الميت الرابع ههنا ميتاً ثانياً ، وكذا الحال إذا صار تصحيح أربعة من الموتى تصحيحاً واحداً كانوا بمنزلة ميت واحد ، وصار الحامس ميتا ثانيا ، وهكذا إلى مالا يتناهى.

. ثم إن المصنف لما ذكر فى أصل باب المناسخة الاستقامة والموافقة والمباينة وَضَعَ المسألة مشتملة على ورثة ثلاثة ، واعتبر فى موتهم الترتيب ، وجعل موت الأول منهـــم مثالا للاستقامة ، وموت الثانى مثالا للموافقة ، وموت الثالث مثالا للمباينة .

فإن قلت: قد اعتبر هذه الأحوال الثلاث بين نصيب الميت الثاني وبين تصحيحه، فكيف أُوْرَدَ مثال الموافقة بين نصيب الميت الثالث و بين تصحيحه، ومثال الماينة بين نصيب الميت الرابع و بين تصحيحه ؟

قلت: قد عرفْتَ أنه لما صار تصحيح الميت الأول والثاني تصحيحا واحداً صارا بمنزلة ميت واحد ، وصار الميت الثالث ميتا ثانيا ، وعلى هذا القياس حال الرابع والخامس وما بعدها ، فلا حاجة إلى أن يُورد لكل من تلك الأحوال مثالا على حِدَةً يكون فيه الميت الثاني ثانيا حقيقة ، وقد استغنى برعاية الترتيب في موت تلك الورثة عن إيراد مثال آخر للثالث والرابع .

فإن قيل: تعدُّد المناسخة قد يكون بتعاقب موت الورثة من الميت الأول عن ورثة أخرى كما ذكره ، وقد يكون بموت الوارث الثانى من الوارث الأول ، كما إذا مات الزوج في المثال المذكور عن امرأة وأبوَيْنِ على ما ذكره ، ثم ماتت هذه المرأة عن ورثة كالأولاد أو الأخوات أو غيرها قبل القسمة أيضا ، فكيف يكون الحال ههنا ؟

قلنا: هي على قياس ما ذكره في الكتاب ؛ إذ لا فرق في العمل بين المناسخات المتعددة في مرتبة واحدة من الإرث و بينها في مراتب متعددة ، فما ذكره الشيخ وافي بما قصده .

لا يقال: كيف يصح منه إيراد المثال قبل أن يذكر الأصل في المناسخة ؟. لأنا نقول: ذلك مثال لصيرورة بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة ، فلذلك قدمه ، ثم مَرَّدَ الأصل الذي يستخرج به الأحكام المتعلقة بذلك المثال.

### باب توريث ذوى الأرحام

(وَذُو الرَّحِمِ) هو فى اللغة بمعنى ذى القرابة مطلقا، وفى الشريعة ( هُوَ كَلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِى سَهِمْ ): أى ذي فرض مقدر فى كتاب الله تعالى أوسنة رسوله أو إجماع الأمة ( وَلاَ عَصَبَةً ) تُحُرْ ز المالَ عند الانفراد .

ثم الظاهر أن يقال: « ذو الرحم هو » بترك الواو ، وتوجهها أنها للعطف على الجملة السابقة: أى هـذا باب ذوى الأرحام وذو الرحم إلخ ؛ فلا حاجة إلى ماقيل من أن المصنف لما خرج من فَرْغَانَة الى بُحَارى وَجَد فها الفرائض المنسو بة إلى القاضى الإمام علاء الدين السمرقندى فى ورقتين ، فاستحسنها ، وأخذ فى تصنيف هذا الكتاب شرحا لها ، وكان القاضى قد جعل فيها الورثة ثلاثة أقسام: فبدأ بصاحب الفرض ، هم عطف عليه العصبة ، ثم عطف عليها ذا الرحم ، فقال: « وذو الرحم : هو كل قريب لم يفرض له سهم مقدر ولم يتعصب » فصاحب الكتاب لما وصل إلى هذا الموضع قدر تلك الواو فى الشرح مع تصديره الكلام

فى الباب. ولا يذهب عليك أن هذا تكاف بارد يقتضى وجود واوين كما فى عبارة تلك الفرائض ، مع فقدان الثانية فى أكثر النسخ ههنا ، وقد فقد الأولى أيضا فى كثير منها كما هو الأولى .

(كَانَ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ) ؛ أَى أَكْثَرُهُم كَعَمْرُ وَعَلَى وَابِنَ مُسَعُودُ وَأَبِي عُبَيْدُةَ ابْنَ الجُرَّاحِ وَمُعَادُ بِنَجَبَلِ وَأَبِى الدرداء وابن عباس فى رواية عنه مشهورة وغيرهم ( يَرَوْنَ تَوْرِيثَ ذَوِى الْأَرْحَامِ ) وتابعهم فى ذلك من التابعين عَلْقُمةُ وشُرَيحِ وإبراهيم والحسنُ وابن سيرين وعَطَاء ومُجَاهد ( وَبِهِ قَالَ أَصَحَابُناً ) أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومن تابعهم .

(وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) وابنُ عباسٍ فى رواية شاذة عنه : (لاَمِيرَاثُ لِذَوِى الْأَرْحامِ وَيُوضَعُ للّالُ) عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات (فى بَيْتِ المَالِ) وَتَابَعَهُمَا فَى ذَلِكَ مِن التابعين سَعِيدُ بن المُسَيِّب وسعد بن جُبَير ( وَبِهِ قَالَ مَاللِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمُهُمَا اللهُ تَعَالَى ) .

احتج النَّافُون بأنه تعالى ذكر فى آيات المواريث نصيب ذوى الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوى الأرحام شيئا، ولوكان لهم حق لَّ اَبَيَّنَه، وماكان ربك نَسِيًّا، و بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما اسْتُخْبِرَ عن ميرات العمة والحالة قال: « أخبرنى جبريل أَنْ لاَشَيْء لَهُماً ».

ولنا قوله تعالى: « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فَى كِنَابِ اللهِ » ؛ إذ معناه \_ كا مر \_ بعضُهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله تعالى وحكم به ؛ لأن هذه الآية نسخت التوريث بالموالاة كاكان فى ابتداء قدومه صلى الله تعالى عاييه وسلم المدينة ، فياكان لمولى الموالاة والمواخاة فى ذلك الزمان صار مصروفا إلى

ذوى الأرحام ، وما بقى عندنا من إرث مَوْلى الموالاة صار متأخرا عن إرث ذوى الأرحام ، كما نبهت عليه فيما ساف ، وقد شرعالله لهم الميراث بلا فَصْلِ بين ذى رحم له فرض أو تعصيب و بين ذى رحم ليس له شىء منهما ، فيكون ثابتاً للكل بهذه الآية ، ولا يجب تفصيلهم كلهم فى آيات المواريث .

وأيضاً روى أن رجـــلا رمَى سهما إلى سَهلْ بن حُنَيف فقتله ، ولم يكن له وارث إلا خاله ، فكتب فى ذلك أبوعبيدة بن الجراح إلى عمر ، فأجابه بأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أَللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَمَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارْثُ مَنْ لاَمَوْلَ لَهُ ، وَالْحَالُ وَارْثُ مَنْ لاَوَارْثَ لَهُ ».

لايقال: المقصود بهذا الكلام النفى دون الإثبات كقولهم: ﴿ العَّبْرُ حِيلةُ مَنْ لاحِيلةَ لهُ ﴾ والصـبر ليس محيلة ، فكأنه قيل: مَنْ كان وارثه الخال فلا وارث له .

لأنا نقول: صَدْر الحديث يَأْ بَى عن هذا المدى ، بل نقول: بيان الشرع بلفظ الإثبات و إرادة النفي يؤدِّى إلى الإلباس ، فلا يجوز من صاحب الشريعة الكاشف عنها.

وأيضاً لما مات ثابت بن دَحْدَاح قال صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم : « هَلْ تَعْرُ فُونَ لَهُ نَسَبًا فيكم ٤٠ » فقال : إنه كان فينا غريباً ، ولا نعرف له إلا ابن أخت هو أبو لبابة بن عبد المنذر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ميراثه له .

والتوفيقُ بين مارويناه موافقاً للقرآن وبين مارويتموه مخالفاً له: أن يُحْمَلَ مارويتموه مخالفاً له: أن يُحْمَلَ مارويتموه على ماقبل نزول الآية الكريمة ، أو يحمل على أن العمة والخالة لاترثان

مع عصبة ولا مع ذى فرض يُرَدُّ عليه ؛ فإن الرد على ذوى الفروض مقدَّم على . توريث ذوى الأرحام ، و إن كانوا يرثون مع مَنْ لايُرَدُّ عليه كالزوجة والزوج . ( وَذَوُو الْأَرْحام أَصْنَافُ أَرْبَعَة ) :

(الصِّنْفُ الْأُوَّلُ كَيْتَمَىي): أَى ينتسب ( إِلَى المَيَّتِ ، وَهُمْ أَوْلاَدُ الْبَناَتِ ) وَالسِّنْفُ الْبَناَتِ ) وَإِن سَفَاوا ذَكُوراً كَانُوا أَو إِنامًا ( وَأَوْلاَدُ كَبِنَاتِ اللَّائِنَ ) كَذَلِكَ .

(وَالصِّنْفُ النَّانِي يَنْتَمِي إِلَيْهِمُ المَيِّتُ ، وَ َهُمُ الْأَجْدَادُ السَّاقِطُونَ ) : أَى الفاسدون و إِن عَلَوْ اكَاب أَم الميت وأب أب أمه ( وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطَاتُ ) : أَى الفاسدات و إِن عَلَوْنَ كَأْم أَب أَم الميت وأَم أَم أَب أَمه .

(وَالصَّنْفُ الثالثُ يَنْتَهَى إِلَى أَبُوى المَيَّتِ ، وَهُمْ أُو لاَدُ الْأَخُواتِ ) وإن سَفَاوا ، سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إناثا ، وسواء كانت الأخوات لأب وأو لأب أو لأم (وَ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ ) وإن سَفَانَ ، سواء كانت الإخوة من الأبوين أو من أحدها (وَ بَنُو الْإِخْوَةِ لا مَ وإن سَفَلُوا ، وإنا أطلق الأخوات الأبوين أو من أحدها (وَ بَنُو الْإِخْوَةِ لا مَ وإن سَفَلُوا ، وإنا أطلق الأخوات والإخوة في المثالين السابقين ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا ، وقيد الإخوة ههنا بقوله «لأم» ؛ لأن بني الإخوة لأب وأم أو لأب من العصبات ؛ فلذلك لم يمكنه أن يختصر في العبارة بأن يقول «وأولاد الإخوة» كما قال أولاً «وهم أولاد الأخوات» .

(والصِّنْفُ الرَّابِعُ مَنْتَمِى إِلَى جَدَّى المَيِّتِ) وهما أب الأب وأب الأم (أو جَدَّتَيْهِ وَهُمَا أُمُّ الأب وَأُمُّ الأمِّ، وَهُمُ الْتَمَّاتُ) على الإطلاق، فإنهن أخوات لأب الميت، فإن كُنَّ أخوات له من الأبوين أو من الأب فهن منتمية إلى جد الميت من قِبَل أبيه، وإن كُنَّ أخواتٍ له من أمه فهن منتمية إلى جدته من قبل أبيه (وَالأَعْمَامُ لاَّمْ ) فإنهم إخوة لأبيه من أمه ، فهم أيضاً منتمون إلى جدة الميت من قِبَل أبيه ، واعتبر في الأعمام كونهم لأم ؛ لأن اليم من الأبوين أو من الأب عصبة (وَالأَخْوَالُ وَالْحُالاَتُ) فإنهم إخوة وأخوات لأم الميت ، فإن كانوا من أبيها وأمها أو من أبيها فهم منتمون إلى جد الميت من قِبَل أمه ، وإن كانوا من أمها كانوا منتمين إلى جدته من قِبَل أمه .

( فَهُو لَا عَ اللّذ كُورُونَ ) في أمثلة الأصناف الأربعة ( وَ كُلُّ مَنْ يُدْ لِى إِلَى المَيْتِ بَهُمْ مِنْ ذَوِى الأرْحَامِ ) والمراد بمن يُدْلى بهم ما يتناول مَنْ أشَرْنا إليهم بقولنا « و إن علوا ، و إن سفلوا » في الأصناف الثلاثة ، و يتناول أولاد الصنف الرابع ، لكن لايتناول مَنْ يَعْلو من الأعمام المذكورة والعات والأخوال والخالات كعمومة أبوى الميت وخواتهما مع أنهم من كعمومة أبوى الميت وخواتهما مع أنهم من ذوى الأرحام ؛ فأورد « من » التبعيضية تنبيها على أن ذوى الأرحام ليسوا مُنْحَصِرِين فيا ذكره مِن الأصناف الأربعة ومَنْ يُدُلى بهم ، و إن أدرج هؤلاء بنوع تأويل في المذكورين كان إيراد كلة التبعيض بناء على أنه أراد أن كل بنوع تأويل في المذكورين يدلى بهم من ذوى الأرحام .

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله فى تقديم بعض هـذه الأصناف على بعض (رَوَى أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَنِ عَنْ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُمُ اللهُ على بعض (رَوَى أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَنِ عَنْ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ أَقْرَبَ الأَصْنَافِ) إلى الميت وأقدَمَهم فى الوراثة عنه (هُو َ الصَّنْفُ الثَّانِي) وهم الساقطون من الأجداد والجدات (وَإِنْ عَلَوْا ، ثُمَّ الشَّافِ اللَّوَّلُ التَّالِيُ و إِنْ نَزُلُوا ، ثُمَّ الرَّابِعُ و إِنْ بَعَدُوا) بالعلو والسفل ، وإنْ سَفَلُو ا، ثمَّ الثَّالِثُ و إِنْ نَزُلُوا ، ثمَّ الرَّابِعُ و إِنْ بَعَدُوا) بالعلو والسفل ، وتابعه فى ذلك عيسى بن أَبَان عن محمد عن أبى حنيفة رحمه الله (ورَوى وتابعه فى ذلك عيسى بن أَبَان عن محمد عن أبى حنيفة رحمه الله (ورَوى

أَبُو يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بِنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابِنُ سَمَاعَةَ عَنْ محمد بِنِ الخُسنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْ سَمَاعَةَ عَنْ محمد بِنِ الخُسنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمهُ الله أَنَّ أَقْرَبَ الأصْنَافِ وَأَقْدَمَهُمْ ) إلى الميت في الميراث (الصِّنْفُ الأُوَّلُ ، ثُمَّ الثَّالِيُ ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُمَّ الرَّابِعُ ، كَتَرْتيبِ المَصَبَاتِ ) ؟ إذ يقدم منهم الابن ، ثم الأب ، ثم الجد ، ثم الإخوة ، ثم الأعمام (وهُوَ المُأْخُوذُ لِلْفُتُورَى) .

و يحكى عن أبى عبد الله الفرائضي أنه كان يُوَفِّقُ بين الروايتين ، و يقول : ما رواه محمد عن أبى حنيفة قوله الأول ، وما رواه أبو يوسف قوله الأخير .

وَجُهُ الرواية الأولى أن الجد أب الأم أقوى سبباً من أولاد البنات ؛ لأن الأنثى التي في درجته \_ أعنى أم الأم \_ صاحبة فرض ، دون الأنثى التي في درجة ابن البنت\_ وهي بنت البنت\_ فإنها ليست بصاحبة فرض. وأيضاً الجد أب الأم يساوى ولد البنت في الاتصال بالميت بواسطة واحدة ، ثم للجد زيادة قرب حكما ، حتى قالوا : لا يُقتَصُ هو بالميت ، بخلاف ولد البنت ، فإنه يُقتَصُ به ، فيكون مقدَّما عليه .

وَالْوَجْهُ فَى الرواية المـأخوذة للفتوى أن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من وجه إذيقدام منهم الأقرب فالأقرب؛ فوجبأن يعتبروا فى التوريث بالعصبات من كل وجه ، وقد قُدِّم فى العصبات من كل وجه بنو أبناء الميت على الجد أب الأب وسائر العصبات ، و إن كان هذا الجد لا يُقتَصُ به و إن الابن يقتص به ، فكذا فى ذوى الأرحام يُقدَّم أولاد البنت على الجد أب الأم .

(وَعِنْدَهُمَا) أَى عند أَبِي يُوسف ومحمد (الصِّنْفُ الثَّالِثُ) وهم أولاد الأخوات و بنات الإِخوة و بنوالإِخوةلأم (مُقَدَّمُ عَلَى الجَدِّ أَبِ الْأُمِّ ) و إن كان قياس مذهبهما

فى الجد أب الأب \_ وهو مقاسمة الإخوة والأخوات مادامت القِسْمَة خيراً له من ثلث جميع المال \_ يقتضي أن لا يُقدَّم الصنف الثالث على الجد أب الأم . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد جَرَى في ذوى الأرحام على قياس مذهبه في العصبات، حيث قَدَّم هٰهنا الجد أب الأم الذي هو في درجة الجد أب الأب على أولاد أب الميت ؛ فلاير ثون معه ، كما أن تقديمه في قوله الأخير - أولادَ الميت في ذوى الأرحام على الجدأب الأم جار على مذهبه في العصبات ، حيث كان هناك ابن الابن مقدما على الجد أب الأب . وذكر بعضُ الشارحين أنه وقع في بعض النسخ في بيان مذهبهما ههنا هذه العبارة ( لِأَنَّ ) الأصل (عِنْدَهُمَا ) أن (كلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ ) أي : من الصنف الثالث وأب الأم (أُولَى منْ فَرْعِهِ ) أي : فرع كل واحد منهم ، كما أن ابن الأخت أولى من ابن ابن الأخت ، وأن أبا الأم أولى من الخال والخالة ( وَفَرْعُهُ ) أي : فرع كل واحــد منهم ( وَإِنْ سَفَلَ ) ذلك الفرع ( أُوْلَى مِنْ أَصْلِهِ ) قال: ولم يتحصل منها معنى ؛ فهي من ملحقات بعض الطلبة القاصرين ، لامن كلام الشيخ ، ولهذا لم توجد في النسخ القديمة .

ولما فرغ من ترتيب الأصناف الأربعة شرع أن يبين كيفية توريث كل واحد منهم فقال:

#### فصــــــل

فى الصنف الأول: الذي هو أولاد البنات وأولاد بنات الابن

( أَوْلاَهُمْ بِالمِيرَاثِ أَقْرَبَهُمْ إلى الميِّتِ كَبِنْتِ الْبِنْتِ ؛ فَإِنَّهَا أَوْلَى مِنْ بِنْتِ بِنْتِ بنْتِ الْأَبْنُ ) لأن الأولىٰ تُدْلى إلى الميت بواسطة واحدة ، والثانية بواسطتين .

وهذا قول أهل القرابة ، وهم أبو حنيفة وصاحباه وزُفَر وعيسى بن أَبَان ، قالوا : استحقاق ذوى الرحم باعتبار معنى العصوبة ، ولهـذا قدِّم في الأصـــناف الأربعة مَنْ هو أقرب، ويستحق الواحدُ منهم جميع المال، وفي العصوبة الحقيقية تكون زيادةُ القرب تارةُ بقرب الدرجة ، وأخرى بقوة السبب ، كما في تقديم البنوة على الأبوة ، فكذلك فيما فيه معنى العصوبة يثبتُ التقديمُ بقرب الدرجة كما يثبت بقوة السبب ؛ فني الصورة المذكورة يكونُ المالُ كله لبنت البنت . وأما أهل التنزيل \_ وهم الذين مُينَزِّلون المُدْلي منزلَةَ المدلىٰ به في الاستحقاق ، كملقمة والشُّمْبِي ومَيسْر وق وأبِّي عبيدة القاسم بن سلام والحسن بن زياد \_ فيجملون المال بيهما كأنه ترك بنتاً و بنت ابن ، فيكون المال بينهما إما أرباعا على قياس قول على رضى الله عنه : ثلاثة أر باعه لبنت البنت ، ور بعه لبنت بنت الابن ؛ لأنه يرى الردَّ على بنت الابن مع البنت الصُّلبية ، و إما أسداساً على قياس قول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : خمسة أسداسه لبنت البنت ، وسدسه لبنت بنت الابن ؛ لأنه لايرى الرد على بنت الابن مع الصلبية . ويستدلُّون على التنزيل بأن الاستحقاق لا يمكن إثباته بالرأى ، ولانص ههنا من الكتاب ولا من السنة أو الإجماع ، ولا طريق سوى إقامة الله في مقام المدلى به ؛ ليثبت له الاستحقاق الذي كان ثابتاً المدلى به ، فنصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ، و يؤيِّده أن مَنْ كان منهم ولداً لصاحب فرض أو العصبة كان أولى ممن ليس كذلك ، وليس ذلك إلا باعتبار المدُّليُّ به . و يَرَ دُ على قولهم أنه يلزم منه أمر فاحش ، وهو حرمان الميراث بكون المدلى به رقيقاً أو كافراً ، فيكون الشخص محروما عن الميراث لمعنى في غيره ، فوجب أن يكون الاستحقاق باعتبار وَصْفٍ فيه ، وهو

القرابة ، ولما كان فيه معنى المصوبة قُدِّم الأقرب. وذهب نوح بن دراج وحُبَيْشُ ابن ميشر ومَنْ تابه هما إلى أن المال بينهما أنصافا ؛ لأن استحقاقهما إنما هو باعتبار الوصف العام الذى هو الرحم ، والأقربُ والأبعد متساويان فيه ، وهؤلاء يُسمَوَّن أهل الرحم .

( وَ إِنِ اسْتُوَوْا فِي الدَّرَجَةِ ) بأن يُدْنُوا كلهم إلى الميت بدَرَجَتين أو بثلاث درجات ، مثلا ( فَوَلَدُ الْوَارِثِ أَوْلَىٰ مِنْ وَلَدِ ذَوِى الرَّحِمِ كَبِنْتِ بِنْتِ الإبنِ وَلَا أَوْلَىٰ أَوْلَىٰ وَلَدَ بنت الابن ، وهي فَإِنَّمَا أُوْلَىٰ ولد بنت الابن ، وهي فات بنت الابن ، وهي صاحبة فرض ، والثاني ولد بنت البنت ، وهي ذات رحم . والسببُ في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقربُ حكما . والترجيح يكون بالقرب الحقيق إن وُجد ، وإلا فبالقرب الحقيق إن وُجد ، وإلا فبالقرب الحقيق .

(وَإِنِ اسْتَوَاء (وَلَدُ وَارِثٍ ) كَبَنْت ابن البَنْت وابن بَنْت البَنْت (أَوْ كُلُهُمْ يُهُ وُلُنَ الْمَسْتُواء (وَلَدُ وَارِثٍ ) كَبَنْت ابن البَنْت وابن بَنْت البَنْت (أَوْ كُلُهُمْ يُهُ الله ) في قوله بوارِث ) كابن البَنْت و بَنْت البَنْت ( فَعَنْدَ أَبِي يُوسُفْ رَحِمَهُ الله ) في قوله الأخدير (وَالحُسَن بْنِ زِيادٍ يُعْتَبَرُ أَبْدَانُ الْفُرُوعِ ) المتساوية في الدرجات المذكورة (وَيُقَسَّمُ المَالُ عَلَيْهِمْ ) باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم ، سواء المذكورة (وَيُقَسَّمُ المَالُ عَلَيْهِمْ ) باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم ، سواء (اتَّفَقَتْ صَفَةُ الْأُصُولِ فِي اللَّهُ كُورَةِ والْأُنُوثَةِ ) كما في المثال الذي ذكرناه لإدلائهم كلهم بوارث (أو اختلَفَتْ ) كما في المثال المذكور لخلوهم عن ولد الوارث؛ فإن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تَساوَوْا في القسمة ، و إن كانوا فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يعتبر في القسمة صفاتُ أصولهم أصلا ، وهو رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله (وَمُحَدَّ يَهْتَبِرُ أَبْدَانَ الفُرُوعِ إِنِ اتَّفَقَتْ وهو رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله (وَمُحَدَّ يَهْتَبِرُ أَبْدَانَ الفُرُوعِ إِنِ اتَّفَقَتْ وهو رواية شاذة عن أبي حنيفة رحمه الله (وَمُحَدَّ يَهْتَبِرُ أَبْدَانَ الفُرُوعِ إِنِ اتَّفَقَتْ

صِّفَةُ الْأَصُولِ) في المذكورة والأنوثة (مُوَافِقًا كُلَمَا) أي لأبي يوسف في قوله الأُخير والحسن بن زياد (ويَعْتَبرُ الأَصُولَ إِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ ويُعْطِي الفُرُوعَ مِيرَاتَ الْأَصُولِ ، مُخَالِفًا كُلَمَا) وهو القول الأول لأبي يوسف ، وأشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، والظاهر من مذهبه .

واعلم أن المصنف اختار فى ذوى الأرحام مَقَالَةَ أَهُلَ القرابَة ، والمذكور فى شرح المبسوط أن الحسن بن زياد من أهل التنزيل كما أشرنا إليه عن قريب ؟ في في يوسف محل نظر .

والدليل على القول الأخير لأبي يوسف رحمه الله أن استحقاق الفروع إنما يكون لمعنى فيهم ، لالمعنى في غيرهم ، وذلك المعنى هو القرابة التي هي في أبدان الفروع ، وقد اتحدت الجهة أيضا وهي الولادة ، فيتساوى الاستحقاق فيما بينهم ، و إن اختلفت الصفة في الأصول . ألا يُركى أن صفة الكفر أو الرق غير معتبرة في المدلى به ، بل إنما تعتبر في المدلى ، فكذا صفة الذكورة والأنوئة تعتبر فيه فقط .

واستدل محمد باتفاق الصحابة على أن للعمّة الثلثين ، وللخالة الثلث ، ولوكان الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفين ؛ فظهر أن المعتبر فى القسمة هو المدلى به ، فإنه الأب فى العمة والأم فى الخالة . وأيضاً قد اتفقا على أنه إذا كان أحدها ولد وارثٍ كان أولى من الآخر ؛ فقد ترجَّح باعتبار معنى فى المدلى به . (كما إذا ترك للميّتُ ابْن بنْت و بنْت بنْت ، عندَهُما ) : أى عند أبى يوسف والحسن ( يَكُونُ المَانُ بَيْنَهُمَا للذكر مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ بِاعْتِبارِ الْأَبْدَانِ ) والحسن ( يَكُونُ المَانُ بَيْنَهُمَا للذكر مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ ) أي أبدان الفروع وصفاتهم ؛ فثلثا المال لابن البنت ، وثلثه لبنت البنت ( وَعِندَ

عَمْدُ رَحَهُ الله يَكُونَ المَالُ بَيْنَهُمَ اكَدَلِكَ ؛ لِأنَّ صَفَةَ الْأَصُولِ مُتَّفَقَة) فَى الأَوْتَة ، في عَنْدَ هُمَا المَالُ بَيْنَ الْفُرُوعِ أَثْلاَنًا باعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ ثُلُثَاهُ لِلذَكْرِ وَثُلْمُهُ لِلأَنْثَ بِنْتِ وَابْنَ بِنْتِ وَابْنَ بِنْتِ بِنْتِ عَنْدَ هُمَا المَالُ بَيْنَ الْفُرُوعِ أَثْلاَنًا باعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ ثُلْثَاهُ لِلذَكْرِ وَثُلْمُهُ لِلأَنْ فَى الْبَطْنَ كَمْ فَى الصورة السابقة ( وَعَنْدَ مَحَدُ يَكُونُ المَالُ بَيْنَ الْأَصُولِ أَعْنِي فِي الْبَطْنَ التَّانِي ) الذي هو أول ماوقع فيه الاختلاف بالذكورة والأبوثة ( وَهُو بِنْتُ الْبَنْتِ وَالْأَوْتَة ( وَهُو بَنْتُ الْبَنْتِ وَالْأَوْتَة ) وحَينَذَ يكون ( ثُلُتُهُ لِبنْتِ الْبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ ؛ لأَنْ ذَلِكَ الْبِنْتِ وَالْفَرْقَ إِلَيْنَ الْمُؤْنَ ) وحينئذ يكون ( ثُلُتُهُ لِبنْتِ الْبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ ؛ لأَنْ ذَلِكَ نَصِيبُ أَبِيهَا ) قد انتقل إليها ( وَثُلُتُهُ لُابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ ؛ فَإِنّهُ نَصِيبُ أُمِّهِ ) فانتقل إليها ( وَثُلُتُهُ لابن بِنْتِ الْبِنْتِ ؛ فَإِنّهُ نَصِيبُ أُمِّهِ ) فانتقل إليها ( وَثُلُتُهُ لابن بِنْتِ الْبِنْتِ ؛ فَإِنّهُ نَصِيبُ أُمِّهِ ) فانتقل إليه ، فضار الإرث ههنا في مذهبه على عكس ما كان عليه في مذهبهما ، وهو أن الأنتي من الفروع ضعف ما للذكر .

ولما كان قول محمد محتاجا إلى زيادة تفصيل أشار إليه بقوله: (وكَذَلِكَ عِنْدَ محمد) أي: وكما اعتُبِرَ عنده حالُ الأصول في البطن الثاني على ما عرفت كذلك يعتبر عنده حال الأصول المتعددة (إِذَا كَانَ فِي أَوْلاَدِ البّناتِ المُتَسَاوِيَةِ فِي الدَّرَجَةِ بُطُونَ مُحْتَلَفة ) وحينئذ (يُقسَّمُ المَالُ عَلَى أُوَّلِ بَطْنِ اخْتَلَفَ فِي الدَّرَجَةِ بُطُونَ الْمُعْتَلِقة ) وحينئذ (يُقسَّمُ المَالُ عَلَى أُوَّلِ بَطْنِ اخْتَلَفَ فِي الْأَصُولِ) بالذكورة والأبوثة ، الذكر مثل حظ الأنثيين (مُمَّ يُجْعَلُ الذُّ كُورُ) من ذلك البطن (طَأَيْفةً ) على حدة (والإِناث (فَا أَصَابَ الذُّ كُورَ) من أول بطن حدة (بَعْدَ القُسْمَةِ) على الذكور والإِناث (فَا أَصَابَ الذُّ كُورَ) من أول بطن وقع فيه الاختلاف (يُجْمعُ) ويعطى فروعهم، بحسب صفاتهم، إن لم يكن فيابينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة والأبوثة ، بأن يكون جميع ماتوسَّط بينهما ذكوراً فقط أو إناثاً فقط ، وإن كان فيا بينهما من الأصول اختلاف في الذكور (ويُقسَّمُ عَلَى أَعْلَى الْخِلَافِ الذِي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذي وقعَ فِي المُنافِقة الذِي وقعَ فِي المُنافِقة وقعَ فِي الذكور (ويُقسَّمُ عَلَى أَعْلَى الْخِلَافِ الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فَي الذَي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذِي وقعَ فِي الذَي وقعَ فِي الذِي الْفَرْبِي وقعَ فِي الْفَافِرَ وَالْمُ الْفَافِرَةِ وَالْفَافِرُ وَالْمُولُ الْفَافِي الْفَافِرَ وَالْمُولُ الْفَافِرَ وَالْمُ الْفَافِرَ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرِي الْفَافِرِي وَالْمُولُ الْفَافِرُ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرُ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرِي الْفِلْمُ الْفَافِرُ وَالْمُهُمُ الْفَافِرُ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرُ الْفَافِرُونَ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرُ الْفَافِرُ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرُ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرُ وَالْمُؤْمِ الْفَافِرُ الْفَافِرُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَافِرُ الْفَافِرُ الْفَافِرُ الْفَافِرُولُ الْفَافُولُ الْفَافِرُ الْفَافِرُ الْفَافِرُ الْفَافُرُولُ الْفَافُولُ الْفَافُلُولُ الْفَال

أُوْلاَدِهِمْ ) وَ يَجْمِلُ الذَكُورِ هَهِنَا أَيْضًا طَائَفَةً ، وَالْإِنَاتُ طَائَفَةً أَخْرَى ، عَلَى قياسِ ماسبق ( وكَذَلِكَ مَا أَصَابَ الْإِنَاثَ ) يَعْطَى فَرُوءَهِن ، إِن لَمْ تَخْتَلْفُ الْأُصُولِ التى بينهما ، فإن اختلفت ( يُجُمْعُ ) ما أصابهن ( وَيُقْسَمُ عَلَى أَعْلَى الْخُلافِ الذِي وقَعَ فَي أَوْلاَدِهِنَّ ، وهَكَذَا يُعْمَلُ إِلَى أَنْ يَنْتَهِى بَهْذِهِ الصُّورَةِ ) وهى هذه :

| ۲                                                        | من ۱     | محيح            | =<br>۱ والتص  | <u>و</u> ب ۳                     | والمضر      | ن ۷ ,          | سألة م           | <br>ل الم | أص            |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------|---------------|
|                                                          |          | ÷               | _}_           | <u>:</u>                         | 6           | ٢              |                  |           |               |
|                                                          | -1       | <b>ن)</b><br>ع. | .بر <u>ئ</u>  | : <b>)</b><br>. રે.              | . 3.        | 1)<br>. 3.     | . a.             | _         |               |
| أصل ال                                                   | ~        | . 3.            | . ع.<br>ع.    | . ئا.<br>. ئا.                   | .ب)<br>نب   | . ع.<br>ع.     | ·5               | ٢         |               |
| سالة مز                                                  | <b>3</b> | . ۲.<br>۱.)     | نبي           | ٠<br>نئ<br>ن                     | نزيً .      | <u>.</u> 2.    | ·3               | 3         | *-            |
| , 01 2                                                   | 1        | :}              | ڹؠؘ           | نځ                               | ·2.         | .ئى<br>بى      | ·5·              | v.        | ل المسألة     |
| أصل السألة من 10 عندهما ، وعند محمد المضروب ٤ ، والتصحيح | 6        | ;)<br>  ;)      | ; )           | ;)<br>.s.                        |             | ·2.            | .ئ.<br>ع.        | 5         | ن ۱۰ ن<br>نام |
| وعند ع                                                   | }-       | ;)<br>.a.       | ·3·           | 2<br>2'                          | ·2·         | .ئ.)<br>نج.    | .ئ <sub>.</sub>  | ~         | 1 26 10       |
| قد الف                                                   | <        | :عُ:<br>نع      | .ئ<br>ع       | ·5·                              | نځ.         | ;              | <u>.</u> 2.      | 3         | والمفروب      |
| م<br>روب                                                 | ٢        | .ئ<br>ع         | ٠ <u>٠</u> ٠, | <i>-</i> <u></u> <u></u> <u></u> | نځ.         | ·ĵ             | .ئ<br>نځ.        | 12        | w             |
| ، والت                                                   | 5'       | ٠ <u>٠</u> ٠.   | <u>:3</u> ;   | <u>.</u> 2.                      | 5           | .3.            | .ئ <sub>ز.</sub> | 9         | والتصحيح مر   |
| ر<br>م<br>م                                              | ~        | 5               | .ئ<br>ئ       | .ئي.                             | <b>ن</b> ې  | .ئ<br>ن        | ٠٠,              | 2         | i             |
| ٠.<br>دن :۲                                              | 9"       | ·2.             | . <u></u>     | .ئ<br>نئ                         | j.          | · <u>2</u> .   | ٠٠٠.             | ٧         | ÷             |
| •                                                        | ·~       | <u>.</u> 2.     | بن            | ·2.                              | ٠٩٠.        | . J.           | .ئ <u>ا</u> .    | 17        |               |
| ٦٠,                                                      | یح من    | لتصحب           | -<br>۱ ، وا   | ٤<br>وب ٥                        | مه<br>المضر | , ه<br>, ٤ ، و | 10               |           | أصل           |

هذه المسألة مشتملة على اثني عشر شخصا من ذوى الأرحام: تسعة منها ر إناث ، وثلاثة منها ذكور ، وكالهم في درجة واحدة وهي البطن السادس ، وليس فيهم ولد الوارث ، فهي عند أبي يوسف ومَنْ وافقه تصحّمن خسة عشر ؛ لأن كل ابن بمنزلة بنتين ؛ فيصير المجموع كخمسة عشر بنتاً ، فعدد رءوسهن تصحيح المسألة على رأيه ، فلكل واحدة من البنات التسع سهم واحد ، ولكل واحد من البنين الثلاثة سهمان ، وأما عند محمد فإنما تصح هذه المسألة من ستين ، وذلك لأنا إذا قسمنا المالَ على البطن الأول المشتمل على تسع بنات وثلاثة بنين على قياس ماذكرناه في الفروع على مذهب أبي يوسف رحمه الله أصاب البنينَ ستةُ أسهم ِ والبناتِ تسعةُ أسهم ، فإذا جعلنا الذكورِ الثلاثة طائفة ، وجمعنا ما أصابهم \_ أعنى الستة \_ ونظرنا إلى ماهو أسفل من البطن الأول لم نجد في البطن الثاني اختلاها ، بل وجدنا في البطن الثالث بإزاء البنين الثلاثة ابنًا و بنتين ، فقسمنا الستة عليهم الذكر مثل حظ الأنثرين ، فأصاب الابن ثلاثة والبنتين ثلاثة ، ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخر فروعه ، لأن البطون المتوسطة بينهما متفقة في الأُنوثة ، وجملنا البنتين طائفة على حِدَة ، ونظرنا إلى ماهو أسفل من الثالث ، فلم نجد في البطن الرابع اختلافًا ، بل وجدنًا في الخامس بإزائهما ابناً وبنتاً ، فقسمنا الثلاثة عليهما الذكر مثل حظ الأنثيين، فأصاب الابن اثنان والبنت واحد، ثم . دفعنا نصيب كل واحدمنهما إلى فروعه في البطن السادس ، وكذلك إذا جعلنا البنات التسع طائفة ، وجمعنا ما أصابها \_ وهو تسعة \_ ونظرنا إلى ماهو أسفل من البطن الأول لم تجداختلافا في البطن الثاني ، بل في البطن الثالث ، حيث وجدنا فيه بإزامُن ستَّ بماتٍ وثلاثة بنين ، فإذا نزَّلنا كل ابن منزلة بنتين كان المجموع كاثنتي

عشرة بنتاً فلا تستقم عليهن التسعة التي كانت نصيب البنات ، لكن بين التسعة وبين عدد رءوسهن ـ أعنى اثني عشر ـ موافقة بالثلث ، فضر بنا وفق عدد الرءوس \_ وهو أربعة \_ في أصل المسألة \_ وهو خمسة عشر \_ فصار ستين ، ومنها تصح المسألة ، إذا كان لطائفة البنين في البطن الأول ستة من أصل المسألة نضربها في المضروب الذي هو أربعة تبلغ أربعة وعشرين ، وتنسمها على مافي البطن الثالث من فروع البنين الثلاثة فنعطى الابن اثني عشر ، والبنتين أيضًا اثني عشر ، ثم ندفع نصيبَ الابن إلى آخر فروعه من البطن السادس ؛ لعدم الاختلاف ، ونقسم نصيب البنتين على الابن والبنت اللذين بإزائهما في البطن الخامس للذكر مثل حظ الأنثيين ، فأصاب الابنَ ثمانية ، والبنتَ أربعة ، فندفع تصيب كل واحد منهما إلى فروعه في البطن السادس ، وكان لطائفة البنات في البطن الأول تسمة من أصل المسألة فنضربها في ذلك المضروب ـ أعنى الأربعة ـ فيحصل ستة وثلاثون ، فإذا نظرنا إلى ماهوأسفل من البطن الأول وجدنا اختلافا في البطن الثالث؛ إذ كان فيــه بإِزاء البنات التسع ست بنات وثلاثة بنين، فقسمَ انصيبَهن \_ أعنى الستة والثلاثين \_ للذكرمثل حظ الأنثيين ، فأصاب البنين ثمانيةَ عَشَرَ والبناتِ ثمانيَّةَ عَشَرَ ، ثم جعلنا الذُّكور طائفة والإناث طائفة ، ولمـا نظرنا إلى ماهو أسفل من الثالث وجدنا فى الرابع بإِزاء طائفة البنين ابناً و بنتين ، فقسمناعليهم ماأصاب البنين الثلاثةَ للذكر مثل حظ الأنثيين ، فأصاب الابنَ تسعة ، والبنتين تسعة ، ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخر فروعه ؛ لعدم الاختلاف، ولم نجد بإزاء البنتين في الحامس اختلافا، بل في السادس؛ إذ كان فيه بإزائهما ابن و بنت فقسمنا عليهما نصيب البنتين \_ أعنى التسعة \_ للذكر مثل

حظ الأنثيين ، فأصاب الابن َ ستة ، والبنتَ ثلاثة ، وكذلك وجدنا في الرابع بإزاء طائفة البنات الست ثلاث بنات وثلاثة بنين ، فقسمنا عليهم الثمانيَّة عَشَرَ للذكر مثل حظ الأنثيين ، فأعطينا البنين الثلاثة منها اثنى عشر ، والبنات ستةً ، ثم جملناها طائفتين ، ولما نظرنا إلى ماهو أسفل من الرابع وجدنا في البطن الخامس بإزاء البنين الثلاثة ابنا و بنتين ، فقسمنا نصيبهم الذي هو اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين ، فأصاب الابن ستة والبنتين ستة، فدفعنا نصيب الابن إلى فرعه في السادس ، وقد وقع فيه بإزاء البنتين ابن و بنت ، فقسمنا نصيبهما عليهما ، فأصاب الابن أربعة والبنت اثنان ، ووجدنا في الخامس أيضا بإزاء البنات الثلاث اللاتي في البطن الرابع ابنا و بنتين ، فقسمنا نصيبهن \_ أعنى الستة \_ عليهم ، فأصاب الابن ثلاثة والبنتين ثلاثة ، فدفعنا نصيب الابن إلى فرعه في السادس ، ووجدنا فيه بإزاء البنتين ابنا و بنتا ، فقسمنا الثلاثة بينهما ، فأصاب الابن اثنان والبلت واحد ، فإذا جمعنا هذه الأنصباء كلها كانت ستين كما رقمت بإزاء الفروع في البطن السادس.

( وَكَذَٰ لِكَ تُحَمَّدُ يَأْخُدُ الصَّفَةَ ) أَى : الذكورة والأنوثة ( مِنَ الْأَصْلِ عَلَى الْقَسْمَةِ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْعَدَدَ مِنَ الْفُرُوعِ ) يعنى أنه إذا قسم المال على عال القسْمَة عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْعَدَدَ مِنَ الْفُرُوعِ ) يعنى أنه إذا قسم المال على الأصل يعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة التي فيه ، ويعتبر فيه أيضا عدد الفروع ( كَمَا إِذَا تَرَكَ المَيْتُ ابْنُ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ وَبِنْتَى ابْنُ بِنْتِ وَبِنْتَى وَبِنْتَى ابْنُ بِنْتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَاللَّهُ الْمَاتِ وَاللَّهُ الْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

| م_يت  |     |           |  |  |  |  |
|-------|-----|-----------|--|--|--|--|
| بنت   | بنت | بنت       |  |  |  |  |
| ابن   | بنت | بنت       |  |  |  |  |
| بنت   | ابن | بنت       |  |  |  |  |
| ربدتی | بنت | ا ابْدَىٰ |  |  |  |  |

(عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مُيْقَسَّمُ الْمَالُ ءَيْنَ الْفُرُوعِ أَسْبَاعًا بِاعْتِبِارِ أَبْدَانِهِمْ ) لأن الابنين كأر بع بنات ، ومعهما ثلاث بنات أخرى ، فالمجموع كسبع بنات ، فلكل من البنات الثلاث ِ سهم واحد ، ولكل من الابنين سهمان ﴿ وَعِنْدَ مُحَمَّدُ يُقَسَّمُ المَـالُ عَلَى أَعْلَى الْحِلاَفِ أَعْنَى فِي الْبَطْنِ الثَّانِي أَسْبَاعًا بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوع في الْأَصُولِ ) يعني أنه يقسم المال على البطن الثاني ، وفيه ابن و بنتان ، لكنه يمتبر عدد الفروع \_ وهو بنتان \_ في الابن ، فيجمله كابنين ، و يعتبر عدد فروع البنت التي في فروعها تعدد فيها فيجمل هذه البنت كبنتين ، وعلى هذا يكونعدد المجموع في البطن الثاني سبعة ؛ لأن الابن القائم مقام الابنين كأربع بنات، وهناك بنت كبنتين ، و بنت أخرى هي واحدة ، فالجميع كسبع بنات ، فيكون للابن في هذا البطن أربعة أسباع المال ، وللبنت التي في فروعها تعدُّدُ سبعان منها ، وللبنت الأخرى سبع واحد ، ثم إنه يجمل الذكور طائفة والإناث طائفة ( فَهَنْدَهُ أَرْ بَعَةُ أَسْبَاعِهِ ) أَى أَسْبَاعِ الْمَالَ ( لِبِنْتَىْ بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ ؛ إِذْ هِيَ نَصِيبُ جَدِّهِمَا ﴾ وَهُو َ ذلك الابن الذي نُزِّل في البطن الثاني منزلة ابنين ﴿ وَ ﴾ .

عنده أيضا (ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ وَهُوَ نَصِيبُ الْمِنْتَينِ ) اللَّتِين نُرِّلُتُ إِحداها منزلة البنتين في ذلك البطن (يقسَّمُ عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَعْنِي فِي الْبَطْنِ الثَّالِثِ أَنْصَافاً) وذلك لأن البنت التي في الثالث إذا اعتبر فيها عدد فروعها صارت كَبنتين ، فتساوى الابن الذي في الثالث ، فيعطى كل واحد منهما نصف ثلاثة الأسباع وهو سبع ونصف سبع ( وَ ) حينئذ يكون ( نِصْفُهُ ) أى : نصف المقسوم الذي هو ثلاثة الأسباع ( نبنت ابن بنت البنت نصيبُ أبهاً ) وهو الابن الذي كان في البطن الثالث (وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لا بنَيْ بنْتِ بنتِ البنْت نَصيبُ أمِّهمَا ) وهي البنت التي ساوت الابن في البطن الثالث ( وَتَصِيحُ هَٰذِهِ الْمُسْأَلَةُ مِنْ هَانِيَةٍ وعِشْرِينَ ) وذلك لأن أصل المسألة في التقسيم على أعلى الخلاف الذي هو في البطن الثاني مِن سبعة كما عرفت ، فإذا نظرنا إلى البطن الثالث وجدنا فيه بإزاء البنتين اللتين في البطن الثاني ابناً و بنتاً ، فلما أخذنا في البنت عدد فروعها صارت كينتين ، ووجب أن يقسم عليهما \_ أى : على الابن والبنت \_ نصيبُ البنتين اللتين في الثاني أنصافا ، لـكن لانصف صحيحاً لثلاثة الأسباع ، فصر بنا مخرج النصف في أصل المسألة صار أر بعة عشر ، فأعطينا منها بنتي بنت ابن البنت ثمانيةً هي نصيب جدها ، وأعطينا بنت ابن بنت البنت ثلاثة نصيب أبها وأعطينا منها ابني بنت بنت البنت ثلاثة نصيب أمهما ، لـكن الثلاثة لاتنقسم عليهما ، فضر بنا عدد رءوسهما في أر بعة عشر ، صار المبلغ ثمانية وعشر بن ، ومنها تصح المسألة ؛ فإنا نضرب الثمانية التي هي نصيب بنتي بنت ابن البنت في اثنين فيصير ستة عشرفهي لها ، ونضرب الثلاثة التي هي نصيب بنت ابن بنت البنت فى المضروب الذي هو اثنان فيحصل ستة فهي لها ، ونضرب نصيب ابني بنت

( وَقُونُلُ مَحْمَدُ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِى حَنْيِفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَى تَجْمِيعِ أَحْكَامِ ذَوِى الْأَرْحَامِ ) ومن هذا الكلام يعلم ما أشرنا إليه سابقا من أن قول أبي يوسف رحمه الله تعالى مَرْوِي "عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا ، لكن روايته شاذة ليست فى قوة الشهرة مثل الرواية الأخرى ، وذكر بعضهم أن مشايخ بُخَارَى أخذوا بقول أبى يوسف رحمه الله تعالى فى مسائل ذوى الأرحام والحيض؛ لأنه أيسر على الفتى .

### فص\_\_ل

## هذا الفصل تتمة لمباحث الصنف الأول

(عُلَمَا وَنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى يَعْتَبِرُونَ الْجُهَاتِ فَى التَّوْرِيثِ) أَى : فَى تُورِيثُ ذُوى الْأَرْحَامِ ( غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَهْتَبِرُ الْجُهَاتِ فَى أَبْدَانِ الْفُرُوعِ لِلْأَنَّهُ مَيْسِمُ الْمَالَ عَلَى الْفُرُوعِ ) ابتداء ، فيمتبر الجهات فيهم ، وقد اختلف فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ؛ فأهل العراق وخراسان على أنه لايعتبر الجهات ، بل يرث عنده ذوجهتين بجهة واحدة ، كما هومذهبه فى الجدات على مامر بيانه ، وأهل ماوراء النهر على أنه يعتبرالجهات ، وهوالصحيح ، والفرق بين مانحن فيه و بين الجدات أن الاستحقاق هناك بالفرضية ، و بتعدد الجهات لايزداد فرضهن ، وأما الاستحقاق ههنا فبمعنى العصوبة ، فيقاس على الاستحقاق محقيقة فرضهن ، وأما الاستحقاق ههنا فبمعنى العصوبة ، فيقاس على الاستحقاق محقيقة

العصوبة ، وقد اعتبر فيها تعدد الجهات : تارة للترجيح كالإنحوة لأب وأم مع الإخوة لأب ، وأخرى للاستحقاق كالأخ لأم إذا كان ابن عم ، وكذلك ابنالعم إذا كان زوجا ، فإبه يُعتبر في استحقاقه السببان مَعا ، فكذا فيا نحن بصدده يعتبر السببان جميعا ، لكنه يعتبر تعدد الجهات في أبدان الفروع كما ذكرناه (وَمُحَمَّدُ مَعْتَبِرُ الجُهاتِ في الأصولِ ) لأنه يقسم المال على أول بطن اختلف من الأصول ، و يأخذ العدد في الأصول من الفروع ، ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة ، على ماتقر رق في السألة السابقة (كما إذا ترك الميت بنت بنت بنت وهما أيضًا بنتا ابن بنت بنت والإناث المن بنت بنت بنت المها الدورة :

| هیـــت |      |     |  |  |
|--------|------|-----|--|--|
| بنت    | بنت  | بنت |  |  |
| بنت    | ابن  | بنت |  |  |
| ابن    | ڔؠۮؿ |     |  |  |

(عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ) يَكُونَ (الْمَالُ بَيْمَهُمْ) أَي : بين الابن والبنتين في البطن الثااث (أَثْلاَثًا) لأن البنتين ذَوَاتا جهتين فكأنهما بنتان من جهة الأب (و) حينئذ (صَارَ) الميت (كَأَنَّهُ تَرَكَ مَن جهة الأب (و) حينئذ (صَارَ) الميت (كَأَنَّهُ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ وَابْنَا وَاحِدًا ؛ فَيَكُونُ ثُلْقاهُ ) أَي : ثلثا المال ( الْبِنْتَيْنِ ) ذواتي الجهتين (وَثُلْمُهُ لِلاَبنِ ) ذي الجهة الواحدة (وَعِنْدَ مَحَدَّ يُقْسَمُ المَالُ بَيْنَهُمْ عَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ سَهِماً : الْبِنْتَيْنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ سَهُما ، سِتَّةَ عَشَرَ سَهُما عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ سَهِما : الْبِنْتَيْنِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ سَهُما ، سِتَّةَ عَشَرَ سَهُما

مِنْ قِبَلِ أَبِيهِما ، وَسِتَّةُ أَسْهُم مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا ، وَسِتَّةُ أَسْهُم لِلاُبْ مِنْ قِبَل أُمِّهِ ) بيان ذلك أنه 'يقسم' عنده المالُ على البطن الثاني ، وفيه ابن مثل ابنين و بنتان إحداها كبنتين ، فصار المجموع كسبع بنات ، فالمسألة من عدد رءوسهن ، فَلَلَائِنَ أَرَ بِعَةً أَسِهِم ، وللبِّنت التي في فروعها تعدُّدُ سهمان ، وللأخرى سهم واحد ، فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ، ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين \_ اللتين في البطن الثالث \_ أصاب كلَّ واحدة منهما سهمان ، و إذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى مَنْ بإزائهن في البطن الثالث لم يستقم عليهم ؟ لأن نصيبهن ثلاثة أسباع ، ومَنْ بإزائهن ابن و بنتان ، فالحجموع كأر بع بنات ، و بين التَّلاثة والأر بعة مباينة ، فضر بنا الأر بعة التي هي عدد الرءوس في أصل المسألة \_ وهي سبعة \_ صار ثمانية وعشرين ، ومنها تصح المسألة ؛ كان لابن البنت في البطن الثاني أر بعة ، فإذا ضر بناها في المضروب الذي هو أر بعة أيضا بلغ ستة عشر، فأعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية، وكان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة ، فإذا ضر بناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشر ، فدنعنا إلى ابن بنت البنت ستة ، و إلى بنتي بنت البنت ستة ، فا كل واحدة منهما ثلاثة ، فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر : ثمانية من جهة أبها ، وثلاثة من جهة أميا.

## في الصنف الثاني من ذوي الأرحام

وهم الساقطون من الأجداد والجدات ( أُولاَهُمْ ۚ بِالميرَاثِ أَقْرَ بُهُمْ إِلَى المَيِّت مِنْ أَى مِهِ مِهَ كَانَ): أي سواء كان الأقربُ من جهة الأب أو من جهة الأم، وقد من وجه أولوية الأقرب في الصنف الأول: فأبُ الأمِّ أولى من أب أم الأم، وكذا أبُ أم الأب أولى من أب أم أم الأب ، وأبُ الأم أولى من أب أم الأب ، وقِسْ على هذا حَالَ الجدات ( وَعِنْدَ الْأُسْتِوَاءَ ) في درجات القرب ( فَمَنْ كَانَ يُدْلِي إِلَى المَيِّت بُوَارِ ثِ فَهُوَ أُوْلَى مِمَّنْ لاَيُدْلِي إلَيْهِ بُوَارِ ثِ عِنْدَ أَبِي سَهْل الْفُرَضِيِّ وَأَبِي فَضْلِ الْخَفَّافِ وَعَلِيِّ بنِ عِيسَى الْبَصْرِيِّ) فعندهم يكون أب أم الأم أولى من أب أب الأم ؛ لأنهما متساويان في الدرجة ، لـكن الأول يُدْلى بوارث وهو الجدة الصحيحة أعنى أم الأم ، والثانى يُدْلى بغير وارث وهو الجد الفاسد أعنى أب الأم الذي لايرث مع أم الأم؛ فكانت أم الأم أقوى؛ فأبوها أولى (وَلاَ تَفْضِيلَ لَهُ): أَى لَن يُدْلَى بُوارِثُ عَلَى مَنْ يُدْلَى بَغيرُوارِثُ (عِنْدَ أَبِي سُلَيْمَانَ الجُرْ جَانِيِّ وَأَبِي عَلِيِّ الْبُسْتِيِّ) فني الصورة المذكورة يقسم المال عندهما أثلاثا : ثلثاه لأب أب الأم، وثلثه لأب أم الأم، وعَلَّلَ ذلك بأن الترجيح في الأجــــداد والجدات الفاسدات بالإدلاء بوارث يؤدِّى إلى جمل المتبوع وهو الجــد أو الجدة تابعًا لتابعه ، وهوخلاف المعقول ، وليس يلزم مثل ذلك في الأولاد ، فافترقا ( وَإِنِ م اسْتَوَتْ مَنَازَكُمْمْ ) أي : دوجاتهم في القرب والبعد ( وَلَيْسَ فِيهِمْ ) معالاستواء في الدرجة (مَنْ يُدْلِي بِوَارِثِ ) كأب أب أم الأب وأم أب أم الأب ( أَوْ كَانَ

كلُّهُمْ يُدُنُّونَ بِوَارِثِ ) كأب أم أب أب الأب وأب أم أم أم الأب (وَاتَّفَقَتْ صِفَةُ مَنْ يُدْلُونَ بِهِمْ ) في الذكورة والأنوثة كما ذكرناه من مثال عدم الإدلاء بالوارث ، فإن الجد والجدة في ذلك المثال متحدان فيمن يُدْليان به فلا يتصوَّر هنا اختسلاف في صفة المدلى به ﴿ وَاتَّحَدَتْ أَيْضًا قَرَا بَيُّهُمْ ﴾ بأن يكونوا كلُّهم من جانب أب الميت أو من جانب أمه كما في ذلك المثال ( فَالْقِسْمَةُ حِينَتْذِ عَلَى أَبْدَانِهِمْ ) أي : يجب أن يقسم المال عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات أبدان الفروع ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيجمل المـال في ذلك المثال أثلاثا : ثلثاه لأب أب أم الأب، وثلثه لأم أب أم الأب ﴿ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ ﴾ مع استواء الدرجة ( صِفَةُ مَنْ يُدْلُونَ بِهِمْ ) في الذكورة والأنوثة ، كما في المثال الذي ذكرناه لإدلاء الكل بوارث ( مُيقَسَّمُ المَالُ عَلَى أَوَّلِ بَطْنِ اخْتَافَ كَمَا فَى الصِّنْفِ الْأَوَّلِ ): أى يقسم بينهم على أن للذكرمثل ضعف نصيب الأنثى ، ثم يجعل الذكورطائفة ، والإناث طائفة ، على قياس ماتقرر في الصنف الأول ( وَ إِنِ اخْتَافَتْ قَرَا بَيْهُمْ ) مع استواء درجاتهم ، كما إذا ترك أم أب أم أب الأب وأم أب أب أب الأم ، يذه الصورة:

> میریت أب أب أب أب أب أب أب أب أم أم

(فَالثَّكُمُّانِ لِقَرَابَةِ الْابِ) وهو نصيب الأب (وَالثَّكُ لُقِرَابَةِ الْأُمَّ) وهو نصيب الأم ، وفلك لأن الذين يُدْلُون بالأم يقومون مقامه ، والذين يُدْلُون بالأم يقومون مقامه ، والذين يُدْلُون بالأم يقومون مقامه ، فيجمل المال أثلاثا كأنه ترك أبوَين (ثُمُّ مَا أَصَابَ كُلَّ فَرِيق يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ في يَعِمل المال أثلاثا كأنه ترك أبوَين (ثُمُّ مَا أَصَابَ كُلَّ فَرِيق يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَا لَو اتَّكَدَتْ قَرَابَتُهُمْ ) أي : يقسم الثلثان على ذوى قرابة الأب ، والثلث على ذوى قرابة الأم ، على قياس ماعرفت في اتحاد القرابة .

والضابطُ أن يقال: إما أن يكون هناك استواء الدرجة أو لا ، فعلى الثانى الأقرب أولى ، وعلى الأول إما أن تتحد القرابة أو تختلف ، فإن اختلفت يقسم المال أثلاثا كما ذكرنا آنفاً ، وإن اتحدت: فإن اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفروع ، وإن لم تتفق يقسم المال على أغلى الخلاف ، كما ذكر في الصنف الأول ، فتأمل .

# 

وهم: أولاد الأخوات ، و بنأت الإخوة ، مطلقاً ، و بنو الإخوة لأم .

( الخُدَمُ فِيهِمْ كَالحَمْ فِي الصَّنْفِ الْأَوَّلِ) وهم أولاد البنات وأولاد البنات الابن ( أَعْنِي أَوْلاَهُم بِالمِيرَاتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَى المَيِّتِ) فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ ؛ لأنها أقرب (وَ إِنِ اسْتَوَوْا فِي) درجة ( الْقُرْبِ فَو لَدُ الْمُصَبَةِ أَوْلَى مِنْ وَلَد ذَوِي الْأَرْ عَام كَبنت ابن أخر وابن بنت أخت كلاً هُما لأب وأم أو لأب أو لأب الله لبنت ابن المخ للأنها أو لأب وأم والله فولد العصبة » وقال ولك المُصَبَة ) الذي هو ابن الأخ ، ثم إن المصنف قال ههذا « فولد العصبة » وقال

في الصنف الأول « فولد الوارث » وأراد بولد الوارث هناك ولدَ صاحب الفرض فقط؛ إذ لايتصور في الصنف الأول ذو رحم هو ولد العصبة وهو في درجة ولد ذي الرحم ، وذلك لأن ولد ذي الرحم في البطن الثاني من أولاد البنات ، وولد العصبة في البطن الثاني من أولاد البنين إما عصبة "كابن ابن الابن ، أوصاحبُ فِرضَ كَبَنْتُ ابنَ الابن ، فَذَكَرَ وَلَدْ الوارثُ مَكَانَ وَلَدَ صَاحَبُ الفَرضُ اخْتَصَارًا في العبارة ، واختار في الصنف الثالث ولد ألعصبة لأنه لايتصوَّر فيه ولد صاحب الفرض في درجة ولد ذي الرحم، وذلك لأن ولد صاحب الفرض في البطن الأول من أولاد الأخوات فقط ، وولد ذي الرحم إنما هو في البطن الثاني وما بعده ، فلا يتساُّو بان في الدرجة ، بخلاف ولد العصبة فإنه قد يكون في درجة ولد ذى الرحم كبنت ابن الأخ مع ابن بنت الأخت ( وَلَوْ كَانَا): أي بنت ابن الأخ وابن بنتِ الأخت ( لأمّ كانَ المَالُ بَيْنَهُمَّا لِلذَّ كُر مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَ بْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَثَارَثاً باعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ) فإنالأصل فيالمواريث تفضيل الذكر على الأنثى ، و إنما ترك هذا الأصل في الإخوة والأخوات لأم بالنص على خلاف القياس ، أعنى قوله تعالى : « فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي الثَّلْثِ » ، وما كان مخصوصاً عن القياس لايلحق به ماليس في معناه من جميع الوجوه ، وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل وجه ؛ إذ لايرثون بالفرضية شيئًا ، فيجرى فيهم ذلك الأصل ، وأيضا توريث ذوى الأرحام بمعنى العصوبة فَيْفُضَّلْ فيه الذكر على الأنثى كما في حقيقة العدوبة ( وَعنْدَ محمدِ المَالُ بَيْنَهُمُمَا أُنْصَافاً بِاعْتِبَارِ الأَصُولِ ) وهو ظاهر الرواية ، والوجه فيه أن استحقاقهما للميراث بقرابة الأم ، وباعتبار هــذه القرابة الاتفضيل الذكر على الأنثى أصلا ، بل ربما يفضل الأنثى عليه ، ألايرى أن أم

الأم صاحبة فرض بخلاف أب الأم ، فَإِن لم تفضـل الأنثى هنا فلا أقل من ٍ التساوى اعتباراً بالمُدْلَىٰ به ﴿ وَإِنِ اسْتَوَوْا فَى الْقُرْبِ وَلَيْسَ فِيهِمْ وَلَدُ عَصَبَةٍ ﴾ كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ (أوْ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْلاَدَ الْعَصَبَاتِ) كَبنتي. ابن الأخ لأب وأم أو لأب (أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْ لاَدَ الْعَصَبَاتِ وَبَعْضُهُمْ أُو لاَدَ أُصْحَابِ الْفَرَائِضِ ) كَبنت الأَخ لأَب وأُمّ و بنت الأَخ لاَ م ( فأَبُو يُوسُف رحمه الله يَعْتَبرُ الْأَقْوَى فِي الْقَرَابَةِ ) فعنده مَنْ كَان أَصْلُه أَخَا لأَب وأَم أُولي ممن كان أصلُه أخَّا لأب فقط أو لأم فقط ، فبنتُ بنتِ أخ ِ لأبٍ وأم أولى عنده. من بنتِ بنتِ أخ لأب ، ومن كان أصله أخا لأب أولى ممن كان أصله أخا لأم كما سيرد عليك تفصيله ( وَمحمدُ كَيْشِيمُ الْمَالَ عَلَى الْإِخْوَ ۚ وَالْأَخُوَ اتِ مَعَ اغْتِبَار عَدَد الْفُرُوعِ وَالْجُهَاتِ فِي الْأَصُولِ ) وهو الظاهر من قول أبي حنيفة رحمه الله ( هَمَا أُصَابَ كُلَّ فَرِيقِ ) من تلك الأصول ( يُقْسَمُ كَبْنِ فُرُ وَعِنِمْ كَا فَى الصِّنْفِ الْأُوَّلِ ﴾ على ماتقرر هناك ، ثم إنه أورد مثالًا وأشار إلى قول الإِمامين فيه فقال. (كَمَ إِذَا تَرَكَ المَيِّتُ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرَّقِينَ ): أي بعضهم لأب وأم ، وبعضهم لأب فقط ، وبعضهم لأم فقط (وَكَذَا إِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنينَ وَثَلَاثَ بَنَاتِ أَخُواتٍ مُتَفَرِّقات ) بهذه الصُّورَة

| ميت    |        |         |  |  |
|--------|--------|---------|--|--|
| أخ لأم | أخ لأب | أخ شقيق |  |  |
| بتت    | بنت    | بنت     |  |  |

| ميت   |               |     |     |              |     |
|-------|---------------|-----|-----|--------------|-----|
| . لأم | ت لأب أخت لأم |     | أخت | أخت شقيقة أخ |     |
| ابن   | بنت           | ابن | بنت | ابن          | بذت |
| ۲     | 1             | ۲   | \   | ۲            | \   |

(عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله 'يَقَسَّمُ' كُلُّ المَالِ بَيْنَ فُرُوعِ يَنِي الْأَعْيَانِ ثُمُمَّ بَيْنَ فَرُوعٍ بَنِي الْعَلَاّتِ شَمَّ بَيْنَ فَرُوعٍ بَنِي الْلَاّخْيَافِ اِللَّهَ كَرِ مِيثُلُ حَظِّ الْأَنْثَيَـيْنِ أَرْبَاعًا بِاعْتِبَارِ الأَبْدَانِ) أَى: يجعل أَبدان الفروع وصفاتهم ، بمعنى أنه يقدّم عنده فروع بني الأعيان على غيرهم ؛ لأنهم أقوى في القرابة ، فيجعل المال أرباعا ، فيعطى ابن الأخت لأب وأم رُبُعَـ بْن ، و بنت الأخ لأب وأم ربماً ، و بنت الأحت لأب وأم ربعاً آخر ؛ فإن لم يوجد فروع بني الأعيان يقسم المال على فروع بني العلات باعتبار أبدانهم ؛ لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأئم، فيجعل المال بينهم أيضاً أرباعا : ربعان لابن الأخت لأب، وربع لبنت الأخ لأب، وربع آخر لبنت الأخت لأب ؛ فإن لم يوجد فروع بني المَلاَّت يقسَّم المالُ على فروع بني الأخياف أرباعا أيضاً باعتبار الأبدان ، ختصح المسألة على رأيه من أربعة ﴿ وَعِنْدَ مَحْمَدِ يَقَسَّمُ ثُلُثُ الْمَـالِ ءَيْنَ فُرُوعٍ \_ تَبَى الأُخْيَافِ عَلَى السُّويَّةِ أَثْلاَثاً لِاسْتُواءِ أُصُو طِيمْ في الْقِسْمة ) فإذا اعتبر عدد الفروع في الأخت لأم صارت كأنها أختان لأم فتأخذ هي ثلثي ثلث المال ، و يأخذ ﴿ الْأَخِ لَأُم ثُلثُه ، ثم ينتقل نصيبهما إلى فروعهما ﴿ وَالْمِاقِي ﴾ وهو ثلث المال ﴿ رَبِّنَ فُرُوع ِ بَنِي الْأَعْيَانِ أَنْصَافاً بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوع ِ فِي الْأَصُولِ ) فتصير بهذا الاعتبار الأحتُ لأب وأم كأختين من الأبوين ، فتساوى أخاها في النصيب ، وحينئذ يَكُونَ ( نِصْفُهُ ) أَى : نصف الباقي وهو الثاث ( لِبنْتِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ ذَلِكَ ) الباقى ﴿ بَيْنَ وَلَدَى الْأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ لِلذُّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَـ بْنِ بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ) أَي : أبدان الفروع ؛ لعدم الاختلاف في أصول هـذين الفرعين ، ولا شيء لفروع بني العلات لأنهم يُحْجَبُون ببنى الأعيان كما سبق (وَتَصِحُ ) هذه المسألة عند محمد رحمه الله (مِنْ تِسْعَة ) لأن أصل المسألة من ثلاثة: واحد منها لبني الأخياف الثلاثة، ولايستقم عليهم ، واثنان لبني الأعيان واحــدُ منهما لبنت الأخ لأب وأم وواحدُ لابن الأخت منهما مع بنت الأخت منهما ، وها كثلاث بنات ، لأن الابن كبنتين ، بني الأعيان مماثلة ، فضر بنا إحدى الثلاثتين في أصل المسألة ، وهو ثلاثة أيضا ، فصارت تسعة ، فتصبح منها المسألة : كان لبني الأخياف من أصل المسألة واحد ضربناه في الثلاثة فكان ثلاثة ، فلكل واحد منهم واحد ، وكان لبني الأعيان من أصالها اثنان ضربناها في الثلاثة فحصل ستة دِفعنا منها ثلاثة إلى بنت الأخ واثنين إلى ابن الأخت وواحدا إلى بنت الأخت ( وَلَوْ تَرَكَ ) أَى الميت (ثَلَاثَ بَمَاتِ بَنِي إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ ) بهذه الصورة:

| أخ لأمّ      | أخ لأب       | أخ شقيق       |  |
|--------------|--------------|---------------|--|
| ابن          | ان           | ابن           |  |
| بنت = محجوبة | بنت = محجوبة | بنت = أَوْلَى |  |

(المَالُ كَاللهُ لِبِنْتِ ابنِ الْأَخِرِ لِأَبِ وَأُمّ بِالْاتَفَاقِ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ) الذي هو ابن الأخ لأب وأم ، فتكون مقدمة على بنت ابن الأخ لأم ( وَلَهَا أَيْضًا قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ) من حانبي الأب والأم فتكون مقدمة على بنت ابن الأخ لأب ، وقد زاد بعض الشارحين لهمنا مسألة لاعتبار الجهات وعدد الفروع في الأصول ، فقال : ولو ترك الميت ابن بنت أخ لأب ، و بنتي ابن أخت لأب وها أيضا بنتا بنت أخت لأب وأم ، وترك أيضا بنت أبن أخت لأم بهذه الصورة :

| مــــــم |           |         |        |
|----------|-----------|---------|--------|
| أخت لأمّ | أخت شقيقة | أخترلأب | أخ لأب |
| ابن      | بنت       | ابن     | بنت    |
| بنت      | رِبنْتَیْ |         | ابن    |

عند أبى يوسف رحمه الله تعالى المالُ كله لبنتى بنت الأخت لأب وأمّ القوة القرابة ، وعند محمد يُقسَمُ المالُ على الأصول التي هي الإخوة والأخوات ، ويعتبر فيهم الجهات وعدد الفروع ، فما أصاب كل فريق منهم يقسم على فروعهم ،

فأصل المسألة عنده من ستة لوجود السدس فيها : واحد منها وهو سدسها للأخت لأم ، وأر بعة وهي ثلثاها للأخت لأب وأم ؛ لأنا نعتبر فيها عدد بنتي بنتها فهيي كَأَخْتِينَ لَأَبِ وَأَمْ فَلَهَا الثَّلْثَانَ ، والباقى منها وهو واحد للأَّخ والأخت لأب: للذكر مثل حظ الأنثيين بطريق العصوبة ، وإذا اعتبرنا عدد بنتي ابن الأخت لأب فيها كانت كأختين لأب ؛ فالواحــد الباقي يكون بينها و بين الأخ لأب نصفين ، فإذا ضربنا مخرجَ النصف وهو الاثنان في أصل المسألة وهو ستة صار الحاصل اثني عشر ، كان الأخت لأب وأم من أصل السألة أربعة وقد ضر بناها في المضروب أعنى الاثنين بلغ ثمانية أعطيناها بذي بنتها ، وكان للأخت لأم من أصاها واحد أيضا ضر بناه في ذلك المضروب فكان اثنين فأعطيناها بنت ابنها ، وكان للأخ والأخت لأب من أصلها واحد أيضاً فضر بناه في ذلك المضروب فكان اثنين فقسمناها بين الأخت والأخ لأب أنصاعا لما عرفته؛ فلكل واحد منهما واحد فدفهنا نصيبَ الأخ لأب وهو واحد إلى ابن بنته، ودفعنا نصيب الأخت لأب وهو أيضاً واحد إلى بنتى ابنها ؛ فلا يستقيم عايهما ، فإذا ضر بنا عددهما فى أصل المسألة وهو اثنا عشر صار أربعة وعشرين فمنها تصح المسألة ، كان لبنتي بنت الأخت من الأبوين ثمانية من اثني عشر فضر بناها في المضروب الذي هو اثنان فصار ستة عشر فهي لها ، وكان لبنت ابن الأخت لا م اثنان منها ضر بناها فى ذلك المضروب صار أر بعة فدفعناها إليها ، وكان لابن بنت الأَخ لأَب واحدٌ منها فضر بناه في ذلك المضروب فصار اثنين فهما له ، وكان لبنتي ابن الأخت لأب واحدٍ منها ضربناه في الاثنين فلم يتغيرا ، ودفعناهما إليهما فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر ؛ فلكل واحدة منهما تسعة .

## فص\_\_ل

# فى الصنف الرابع الذي ينتمي إلى جَدَّى الميت أو جَدَّتَيْهِ

وهم العات على الإطلاق ، والأعمام لأم ، والأخوال والحالات مطلقاً .

( الُخْكَمَ فِيهِمْ أَنَّهُ إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اسْتَحَقَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ ) فإذا ترك عمة واحدة ، أو عما واحدا لأم ، أو خالا واحدا ، أو خالة واحدة - كان المال كله لذلك الواحد المنفرد عَمَّنْ يزاحمه .-

فإِن قيل : هــذا الحــكم ــ أعنى استحقاق الواحد للكل عند الانفراد عن المزاحم ــ مشترك بين الأصناف الأربعة ، فما وجه تخصيص ذكره بهذا الصنف ؟ .

قلنا: لعله نظر إلى أنَّ بيانه فى أبعد الأصناف يفيد جَرَيَانَهُ فى سائرها ، فسلك طريقة الاختصار ، وإنما لم يذكر الأقربية فى هذا الصنف لأنهم كلهم فى درجة واحدة ، فلا يُتَصَوَّر فيهم أقربية ، بخلاف أولادهم كما سيجىء . (وَإِذَا اجْتَمَعُوا وَكَانَ حَيِّرُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِداً ) بأن يكون الكل من جانب وإذا اجْتَمَعُوا وَكانَ حَيِّرُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِداً ) بأن يكون الكل من جانب واحد (كَالْمَيَّاتِ وَالْأَعْمَامِ لا مِن ) فإنهم من جانب الأب (أو الأُخوالِ وَاخْلَلاتِ ) فإنهم من جانب الأم (فالأَثوى مِنْهُمْ فى الْقَرَابَةِ أَوْلى بالإجْمَاعِ وَاخْلىلاتِ ) فإنهم من جانب الأم (فالأَثوى مِنْهُمْ فى الْقَرَابَةِ أَوْلى بالإجْمَاعِ وَاخْلى مَنْ كَانَ لا ب وَأُم الله إلى بالميراث مِمَّنْ كَانَ لا ب ، ومَنْ كَانَ لا ب وَأُم الله وَلَى بالميراث مِمَّنْ كَانَ لا ب ، ومَنْ كَانَ لا ب وَالله وَلَا القرابة من الجانبين أقوى ، وهو ظاهر ، وكذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأم ( ذكوراً كانُوا أوْ إنَاناً ) يعنى لافرق بين أن يكون الأقوى ذكراً أو أنثى ؛ فعمَّة لا ب وأم أولى من عمة لا ب ومن عمة أن يكون الأقوى ذكراً أو أنثى ؛ فعمَّة لا بوأم أولى من عمة لا بومن عمة أن يكون الأقوى ذكراً أو أنثى ؛ فعمَّة لا بوأم أولى من عمة لا بومن عمة المنان يكون الأقوى ذكراً أو أنثى ؛ فعمَّة لا بوأم أولى من عمة لا بومن عمة المن يكون الأقوى ذكراً أو أنثى ؛ فعمَّة الأب وأم أولى من عمة لا بومن عمة المن يكون الأوراء المؤلى المؤل

وعم لأم ؛ فإنها أقوى قرابةً فَتُحْرِز المال كله ، وعمة لا ب أولى من عمة وعم لا م لقوة قرابتها ، وكذا الحال والخالة لأب وأم أولى بالميراث من خال أو خالة لأب، ومن خال أو خالة لائم ، والخال والخالة لأب أولى منهما إذا كانا لائم ( و إنْ. كَانُوا ذَكُورًا و إناثًا) أي: على تقدير اتحاد حَيِّز القرابة إن اختلط في الصنف الرابع الذكور والإناث ( واسْتَوَتْ أَيْضاً قَرَابَتِهُمْ ) في القوة ، بأن يكونوا كلهم لأب وأُم أُولائب أُولائم ( فَالِذَّ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الا نُثْيَـَيْنِ كَعَمَّ وَعَنَّةٍ كِلاَ هُمَا لا م أَوْ خَالَ وَخَالَةٍ كِلاَ هُمَالاً بِ وَأُمْ أَوْ) كِلاها (لِأَبِأُوْ) كلاها (لا مَ ) وذلك لا أَن العم والعمة يتَّجِدان في الأصل الذي هوالأب، وكذا أصل الحال والخالة واحد وهو الأمُّ ،ومتى اتفق الأصل فالعبرة في القسمة بالأبدان عندها جميما (و إنْ كانَحَيِّزُ ُ قَرَابَتِهِمْ مُخْتَلِفًا) بأن تكون قرابة بمضهم من جانب الأب، وقرابة بعضهم الآخرمن جانب الأم ( فَلَا اعْتِبارَ لِقُوَّةِ الْقَرَ ابَةِ ) فيما بين المختلفين في حيرها ، فلا يكون مَنْ هو أقوى قرابةً لكونه من الجانبين أو من جانب الأب أولى ممن قرابتُه من حانب الأم (كَمَمَّةِ لأب وَأُمَّ وَحَالَةٍ لأم أَوْ حَال لأب وَأُمَّ وَعَمَّةٍ لأمَّ؛ قَالْتُلْثَانَ لَقَرَابَةِ الْأَبِ وَهُوَ نَصِيبُ الْأَبِ ، وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَهُوَ نَصِيبُ الأمِّ) فإذا ترك عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم وترك أيضا معهن خالة لأب وأم وخالة لأب وخالة لأم ؛ فَتُمَاثُمَا المَـالِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ ، أَى : العات ، وَتُلْمُنُهُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ، أَى : الخالات ( ثُمَّ مَا أَصَابَ كُلَّ فَريق ) من قرابتي الأب والأم ( يُقَدَّمُ بَيْنَهُمُ كَالُو إَحَدَ حَيِّزَ قَرَا بَتِهِمْ ) فالعمة لأب وأم في المثال المذكور تُحْرِز الثلثين لأن قرابتهما أقوى ، وكذا الخالة لأب وأم تحرز الثلث لذلك ، وإن تعددت العات لأب وأم يقسم الثلثان بينهن بالسوية ، وكذا الحال في تعدد الحالات لأب وأم ، فيقسم الثلث بينهن على السوية .

(أن قيل: الحكم بأن الثاثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ينافي قوله: « فلا اعتبار لقوة القرابة » .

قلنا : لامنافاة ؟ إذ المراد باعتبار قوة القرابة هو أن يأخذ الأقوى جميع المال كما من .

# فصـــــل قى أولادهم

أى: أولاد الصنف الرابع.

قد من أن الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، وهذه العبارة بإطلاقها قد تُحْمَلُ على الأولاد المنسوبة إلى البنات وبنات الابن بلا واسطة و بواسطة أيضا ، فإن أريد التصريح بذلك زيد قولنا « و إن سفلوا » والحكم في الكل \_ أعنى فيمن علا أو سفل \_ واحد م كا تقرر ، وأن الصنف الثاني هم الساقطون من الأجداد والجدات و إن عَلَوا ، والحكم في الكل واحد كا عرفته ، والعبارة مطلقة ، وليس في هذا الصنف اعتبارا ولاد ، وأن الصنف الثالث أولاد الأخوات و بنات الإخوة و بنو الإخوة لأم ، وهذه العبارة كالأولى تتناول من يكون بواسطة و بلا واسطة ، والحكم أيضا واحد ، وأما الصنف الرابع وهم العات يكون بواسطة و بلا واسطة ، والحكم أيضا واحد ، وأما الصنف الرابع وهم العات والأعمام لأم والأخوال والخالات فليس تتناول العبارة عنهم أولادهم ، فلذلك احتيج إلى تخصيص أولادهم بالذكر و بيان أحكامهم .

( الْخُكَمَ فِيهِمْ كَالْخُكُمِ فِي الصَّنْفِ الْأُوَّلِ أَعنى ) بذلك ( أَنَّ أُو لاَهُمْ بِالمِيرَاثِ أُقْرَبُهُمْ إِلَى المَيِّتِ مِنْ أَيِّ جَهَةٍ كَانَ ) أي : سواء كان الأقرب من جهة الأبعد أو من غير جهته ؟ فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت بنت العمة وابن بنتها و بنت ابنها ؟ لأنهما أقرب إلى الميت في الرحم من هؤلاء مع اتحاد الجهة ، و بنتُ الحالة أو ابنها أولى من بنت بنت الحالة وابن بنتها و بنت ابنها لما ذكرنا ، وكذلك أولادالعمة أولى من أولادأ ولادالحالة ، و بالمكس؛ لوجودالأقر بية مع اختلاف الجهة ( وَ إِن اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ إِلَى المَيِّتِ وَكَانَ حَيِّز قَرَابَتهِمْ مُتَّجِداً ) بأن يكون قرابة الكل من جانب أب الميت أو من جانب أمه ( هَنَ كَانَ لَهُ قُوَّة الْقُرَابَةِ فَهُوَ أُوْلَىٰ بِالْإِحْجَاعِ ) ممن ليس له قوة القرابة ، فإذا ترك ثلاثة أولاد عَمَّاتِ مُمَهُرِّقاتِ كان المال كله لولد عمته لأب وأم ، فإن فقد كان كله لولد عمته لأب، فإن فقد كان كله لولد العمة لأم، وكذا الحكم في أولاد أخوال متفرقين أو خالات متفرقات ، وذلك لأن التساوى في درجة الاتصال بالميت حاصل ، ولا شك أن ذا القرابتين أقوى سبباً ، وعند اتحاد السبب يُجُعْل الأقوى سبباً فى معنى الأقرب درجة ، فيكون أولى ، وكذا أولادُ مَنْ لأب لقرابة الأب ، وقد سلف أن في استحقاق معنى العصوبة تُقَدَّم قرابة الأب على قرابة الأم. واعلم أن هـذا الإجماع ليس مطلقا ، بل هو مقيد بما إذا لم يكن فيهم ولد العصبة ، أما إذا كان فيهم ولد العصبة ففي أولوية مَنْ له قوة القرابة خلاف بين ظاهر الرواية وقول بعض المشايخ كما ستقف عليه ( و إنِ اسْتَوَوَوْا في الْقُرُوبِ ) بحسب الدرجة ( وفى الْقَرَابَةِ ) بحسب القوة ( وَكَانَ حَيَّزَ قَرَابِتِهِمْ مُتَّحِداً ) بأن يَكُون الكل من جهة أب الميت أو من جهة أمه ( فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ أَوْ لَىٰ مِمَّنَ لاَ يَكُونُ

وَلَهَ الْمَصَبَةَ كَبِنْتِ الْمَمِّ وابْنِ الْمُمَّةِ كِلاَهُمَا لأبِ وأَمَّ أَوْ لأبِ المَـالُ كُلُّهُ لِبنْتِ الْعَمِّ ) لأنها ولد العصبة ، دون ابن العمة ، وذلك لأن العم لأب وأم أو لأب من العصباتُ ، بخلاف العمة فإنها من ذوى الأرحام كالعم لأم ، وفي جانب ولد العصبة قوة ورجحان باعتبار المُدْلَىٰ به ، وعند اتحاد حير القرابة في صورة تَسَاوي الدرجة تعتبر هـنه القوة و إن لم تعتبر عند اختلاف حيزها كما سيأتى ( و إنْ كانَ أَحَدُهُما ) أي : أحد هذين المذكورين ، وهما العم والعمة ( لأبِ وأُمِّ والآخَرُ لأبِ كانَ المَـالُ كُلِّه لِمَنْ كانَ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ) لم يُر د بهذه المبارة مايتبادر من إطلاقها ، لأن المم إذا كان لأب وأم والعمة لأب فلا خلاف لأحد في أن المال كله لبنت العم ؛ لأنها ولد العصبة ولها أيضا قوة القرابة ، بل أراد بها أن العمة إذا كانت لأب وأم والعم لأب كان المال كله لمن كان له قوة القرابة ، وهو ابن العمة ، وحينئذ يتأتَّى الحلاف الذي سنذكره ، فكأنه قال : و إن كانتَ العمة لأب وأم والعم لأب فكل المال لابن العمة ( فى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ) لقوة قرابتــه ، دون بنت العم المذكور و إن كانت وَلَهَ الوارث ( قَيَاسًا عَلَى خَالَةِ لأب ٍ ) فإنهما (مَعَ كُوْنِهَا وَلَهَ ذَى الرحِم ِ ) وهو أب الأم فتكون ( هِيَ أُو ْلَيْ) بالميراث ( لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ ) الحاصلة لها من جهة الأب (مِنَ الْخَالَةِ لِأُمِّ مَعَ كُو ْنِهَا ) أَى كُونَ الْخَالَةُ لأَم ( وَلَدَ الْوَارِثَةِ ) وهي أَم الأَم فإنها وارثة ، بخلاف أب الأم ، و إمما كانت الحالة الأولى أولى من الثانية ( لِلْأَنَّ التُّرْجِيحَ ) أي: ترجيح شيء على آخر ( لِمَعْدُنَّي) حاصل ( فِيــهِ وهو ) فيما نحن بصدده ( قُوَّةُ الْقُرَابَةِ ) الحاصلة في الحالة الأولى التي هي من جهة الأب ( أَوْلَى مِنَ النَّرْجِيحِ لِلَمْدُنِّي ) حاصل (في غَيْرِهِ وهو ) في مثالنا ( الْإِدْلَاء بِالْوَارِثِ )

الحاصل في غيرالحالة الثانية التي هي من جهة الأم ؛ فإن الوراثة ليستحاصلة في هذه الحالة ، بل في أمها التي هي أم أم الميت . لايقال : الإدلاء موجود في الثانية ، كما أن قوة القرابة موجودة في الأولى . لأنا نقول : المعنى الذي يُرَجح به حقيقةً هو الوراثة الموجودة في غيرها ، والإدلاء هو نوع تعلق لها بتلك الوراثة التي ترجح بها ، ولولا هذا التعلق لم يتصور ترجيحها بها .

فإن قيل : من أين يستقيم قياس ابن العمة و بنت الم المذكورين على قياس الحالتين المذكورتين ، مع أن ترجيح الحالة لأب لمعنى فيها وهو قوة قرابتها ، بخلاف ابن العمة لأب وأم ، فإن قوة القرابة ليست في ذاته ، يبل في أمه ؟ .

قلنا: من حيث إن قوة القرابة تسرى من العمة إلى فرعها، أو مَا ترى أن بنت العم لأب وأم أولى من بنت العم لأب ؟ وليس ذلك إلا باعتبار سراية قوة القرابة من الأصل إلى الفرع ، ولولا السراية لـكان المال كله بينهما نصفين ، لأن كل واحدة منهما ولد العصبة ، وهذا بخلاف العصوبة ، فإنها لا تسرى من العم إلى فرعه الأنثى ، فإن ابن العم عصبة دون بنته ، وإذا سرت قوة القرابة من العمة إلى ابنها كانت حاصلة في ذاته ، فيكون أولى من بنت العم .

( وَقَالَ بَعْضَهُمْ ) أَى : قال بعض المشابخ بناءً على رواية غير ظاهرة ( المَالُ كُلُهُ ) في الصورة المذكورة ( لمِنْتِ الْعَمِّ لِأَبِ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ ) بخلاف ابن العمة فا نه ولد ذي الرحم، ومن ههنا عُلم أن ذلك الإجماع المذكور هناك مقيد بما قيدناه به ثمة ، لأن بنت العم لأب وابن العمة لأب وأم متساويان في القرب، وحَيِّزُ قرابتهما متحد لكونهما من قبل الأب ، ومع ذلك ليس مَنْ له قوة القرابة في ابن العمة \_ أولى بالإجماع ؛ لخالفة هذا البعض من المشايخ الذي رُجِّحَ \_

قولُه على ظاهرالرواية بأنه يلزم منهذا الظاهر ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل الراجح ، ألا يرى أنه إذا ترك عمة لأب وأم وعما لأب كان المال كله للعم دونُ العمة؛ فعلى هذا ينبغي أن ترجح بنت العم على ابن العمة ﴿ وَإِنِ اسْتَوَوْا ا في الْقُرُّبِ وَلَـكِنِ اخْتَلَفَ حَيِّزُ قَرَا بَتِهِمْ ) بأن كان بعضهم من جانب الأب و بعضُهُم من جانب الأم ( لاَ اعْتِباَرَ ) أَى : فلا اعتبار ههنا ( لِقُوَّةِ الْقَرَ ابَةِ وَلاَ لِوَلَدِ الْعَصَبَةِ فَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ) فلا يكون ولد العمة لأب وأم أولى من ولد الخال أو الخالة لأب وأم أو لائم ؛ لعدم اعتبار قوة قرابة ولدالعمة ، وكذا بنت الم لأب وأم ليست أولى من بنت الخال أوالخالة لأب وأم ؛ لعدم اعتبار كون بنت العم ولد العصبة (قِيَاسًا عَلَى عَمَّة لِأَبِ وَأُمِّ ) فانها (مَعَ كُوْنِهَا ذَاتَ الْقَرَابَتَيْنِ وَ ) كُونها ( وَلَدَ الْوَارِثِ مِنَ الْجِهَنَّيْنِ ) أَى : جهتى الأب والأم ، فان أباها جد حييح وعصبة ، وأمها حدة صحيحة ذات فرض (لَيْسَتْ هِيَ بِأُوْلَى مِنَ الْحَالَةِ لِأَب وَأَمَّ أُوْلِأُمِّ ﴾ كمامرفي الصنف الرابع ، فلااعتبار فيهما بقوة القرابة ولا بولد العصبة ، فَكَذَا فَيَا نَحَن بَصَدُده ( لَـكِنَّ الثُّلُّكَيْنِ لِنَ يُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأَبِ) لقيامهم مقامه ( فَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ ) أَى : فيما بين المدليين بقرابة الأب معالتساوى فىالدرجة ( قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ثُمَّ وَلَدُ الْعَصَبَةِ ) وذلك لأنهم لما أخذوا نصيبهم صاروا بالقياس إلى ذلك النصيب متحدين في الحيزكأن الميت لم يترك من المال إلا مقدار نصيبهم ، فيعتبر فيهم أولاً قوةُ القرابة ، وثانياً ولد العصبة ، كما إذا كان الحيز متحدا في الأصل على مامر ا( وَالثُّلُثُ لِمَنْ يُدْلِي بِقَرَا بَقِ الْأُمِّ ) لقيامهم مقامها ﴿ فَيُمْتَبَرُ فِيهِمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ﴾ على قياس ماعرفته فيمن يُدْلِي بالأب ، ولم يذكر ههنا ولد العصبة إذ لايتصور عصوبة في قرابة الأم ، قال الإمام السرخسي :

ليس استحقاق الثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد في أحـــد الجانبين وقبلته في الآخر، لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمُدْلَى به أعنى الأب والأم ، ولا اختلاف فيهما بالكثرة والقـــــلة ، وهو سؤال أبي يوسف على محمد رحمهما الله في أولاد البنات ؛ إذ لوكان الاعتبار هناك بالمدلى به لما احتلفت القسمة بكثرة المدد وقلته كما لم تختلف ههنا ، ولمحمد رحمه الله أن يفرق بينهما بأن يقول : هناك يتعدُّد المدلىٰ به حكما بته بدد الفروع ، وههنا لايتعدد المدلى به حكما ، وذلك لأن الشيء إنما يتعدد حكما إذا كان يتصور ثبوته حقيقة ، ومن البين إمكان التعدد في الأولاد من البنين والبنات فيثبت التعدد فيهم حكمًا بتعدد الفرع، وأما الأب والأم فلا يتصور فيهما التعدد حقيقة ، فكذا لايثبت التعدد حكما في القرابات المتشعبة منهما ( ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ مَا أَصَابَ كُلَّ فَريق ) أي : من فريق الأب والأم ( مُيقْسَمُ عَلَى أَبْدَانِ فُرُوعِهِمْ مَعَ اعْتِبَار عَدَدِ الْجُهَاتِ فِي الْفُرُوعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ مُ يُقَسَّمُ اللَّالُ عَلَى أُوَّلِ بَطْنِ اخْتَافَ مَعَ اعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوعِ وَالْجِهَاتِ فِي الْأُصُولِ كَمَا هُوَ مَنْهَبُهُمَا فِي الصِّنْفِ الْأَوَّلِ ) أعنى فى أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، على ماسلف ، فإذا فرضنا أنه ترك ابْنَىْ بنت عمة لأب و بنتَى ابن عمة لأب ها أيضا بنتا بنت عم لأب، وترك مع ذلك بنتي بنتِ خالة لأب ، وابْنَى ابن خالة لأب ها أيضا ابنا بنتِ خال لأب ، مهذه الصورة:

| مم                 |          |          |         |         |
|--------------------|----------|----------|---------|---------|
| خالةٍ لأب خالٍ لأب | خالة لأب | عم لأب   | عمة لأب | عمة لأب |
| ابن بنت            | بنت      | بنت      | ابن     | بنت     |
| بِنْتَىٰ ابْنَىٰ   |          | رَبدْتَی |         | اُبنی   |

فأصل المسألة ههنا من ثلاثة: ثُلُثَاَها \_ وهما اثنان منها \_ لقرابة الأب ، وثلثها \_ وهو واحد \_ لقرابة الأم ، لكن عند أبي يوسف تصح هذه المسألة من ثلاثين ، وذلك لأن ما أصاب فريق الأب اثنان وأعدادهم إذا اعتبرعدد الجهات في الفروع أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأر بع ببنات: بنتان من جهة ابن العمة لأب، و بنتان. من جهة بنت العم لأب ، لـكنا نختصر عدد الرءوس؛ فنجمل هذه البنات الأربع كابنين ، فهذا الفريق أربعة أبناء ، ولا استقامة لما أصابهم \_ أعنى الاثنين \_ على الأربعة ، بل ها متوافقان بالنصف ، فنردُّ عدد الرءوس إلى نصفه \_ وهو اثنان \_ وما أصاب فريق الأم واحد، وأعدادهم إذا اعتبر عدد الجهات في الفروع خمسة ، لأننا نحسب الابنين في هذا الفريق أربعة أبناء: ابنان من قبل إبن الحالة لأب، وابنان من قبل بنت الخال لأب، ونحسب للاختصار البنتين فيهم ابنا واحداً ، فهذا الفريق خمسة أبناء ، ولا استقامة للواحد على الخسة ، بل بينهما · مباينة ، فتركنا الخسة بحالها ثم نظرنا إلى الاثنين الذي هو وفق رءوس فريق. الأب ، و إلى هذه الحسة ؛ فوجدناها متباينين ، فضر بنا أحدها في الآخر ، فصار عشرة ، فضر بناها في أصل المسألة الذي هو ثلاثة ، صار ثلاثين ، ومنها تصح

المسألة ؛ ثلثاها أعنى عشرين لفريق الأب : عشرة منها لابني بنت العمة لأب، وعشرة للبنتين ، وثلثها أعنى عشرة لفريق الأم : ثمانية منها للابنين ، واثنان للبنتين . وعند محمد رحمه الله تصح هذه المسألة من ستة وثلاثين ؛ لأنه يقسم المال على أول بطن اختلف ، ويعتبر فيهم عدد الفروع والجهات ، فني فريق الأب يحسب العم لأب عمَّين ها كأر بع عمات ، و يحسب كل واحدة من العمتين لأب عمتين ، فالمجموع ثمان عمات ، فاذا اختصر في عدد الرءوس جعل العم الذي هو كأر بع عمات عما واحدا ، والأر بع الباقية عما آخر ، فيعطى كل واحد من هذين الممين واحداً من الثلثين اللذين ها اثنان ، وفي فريق الأم يحسب الخال لأب كخالين هما كأر بع خالات، و يحسب كل واحد من الخالتين كخالتين، بناء على اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول ؛ فالمجموع ههنا أيضا ثمانُ خالات ، و إذا اختصر في عدّد الرءوس جعل الخال الذي هو كأر بع خالاتخالا واحداً، وجعل الخالات الأر بع الباقية بمنزلة خال آخر ، وما أصابهم من أصل المسألة وهو الثلث واحمد ، فلا يستقيم على هذين الحالين ، فنصرب عددها في أصل المسألة وهو ثلاثة يحصل ستة ، فيعطى فريق الأب من هذه الستة أربعة ، ثم يدفع اثنان من هذه الأربعة إلى العمرلاب، و يجعل كطائفة واحدة على حِدَّةٍ، و يدفع نصيبه إلى آخر فروعه \_ أعنى بنتى بنته \_ فلكل واحدة منهما واحد ، ويدفع الاثنان الآخران من الأربعة إلى العمتين لأب ، ويجعلان طائفة برأسها ، ثم ينظر إلى أسفل العمتين فيوجد ابن كابنين وبنت كابنتين لأخذها العدد من فروعهما ، وإذا اختصر في الرءوس جملت البنتان كابن ، فالمجموع ثلاثة بنين ، ونصيب الممتين \_ وهو اثنان \_ لايستقيم على الثلاثة ، بل بينهما مباينة ، فيترك الثلاثة بحالها ،

و يعطى فريق الأم من الستة اثنان ، و يدفع من هذين الاثنين وّاحد إلى الخال ، و يجمل كطائفة ، وواحد آخر إلى الخالتين ، و يجملان كطائفة ، و إذا دفع نصيب الخال \_ وهو واحد \_ إلى ابنَىْ بنْتِهِ لم يستقم عليهما ، فيترك عددهما بحاله ، ثم إذا نظر إلىأسفل الخالتين وجد ابن كابنين و بنت كبنتين ، و إذا اختصرجعل الحجموع كثلاثة بنين، ولااستقامة للواحد عليهم، فتركنا الثلاثة بحالها، وإذانظرنا إلى عددالر، وسوالر، ومن والر، وس \_ أعنى إلى الثلاثة والاثنين والثلاثة \_ وجدبين الثلاثتين مماثلة ، فنكتفي بأحدها ، ووجد بين الاثنين والثلاثة مباينة فنصرب أحدها في الآخر ، فيحصل ستة ، ثم نضرب هذه الستة في الستة التي هي أصل المسألة ، فبلغ ستة وثلاثين ، ومنها تصح المسألة : كان لفريق الأب أربعة من أصل المسألة وقد ضربناها فى المضروب الذى هو ستة فصارت أربعة وعشرين فهى نصيب هذا الفريق من الستة والثلاثين ، وأما نصيب آحادهم منها فنقول : نضرب نصيب بنتي بنت العم لأب من جهة العم وهو اثنان في ذلك المضروب صار اثني عشر ، فلكل واحدة منهما ستة ، ونضرب أيضا نصيبهما منجهة العمة وهو الواحد في المضروب المذكور فكان ستة ، فلكلُّ واحدة منهما ثلاثة ، فقد حصل لكل واحدة منهما تسعة أسهم : ستة منجهة العم ، وثلاثة منجهة العمة ، ونضرب أيضا نصيب ابني بنت العمة \_ وهو واحد \_ في المضروب المذكور فكان ستة لكل واحد منهما ثلاثة ، ومجموع هذه الأنصباء أربعة وعشرون ، وكان لفريق الأم من أصل المسألة اثنان ؛ فإذا ضر بناهما في المضروب الذي هو الستة بلغ اثنى عشر ، فهى نصيب هذا الفريق من الستة والثلاثين ، وأمانصيب الآجاد فنقول : إذا ضرب نصيب ابنى بنت الخال \_ وهو واحد \_ فى ذلك المضروب

أعنى الستة كان ستة فلكل واحد منهما ثلاثة ، و إذا ضرب نصيب فروع الحالتين و وهو واحد أيضا في ذلك المضروب كان ستة ، فلابنى ابن الحالة أر بعة من تلك الستة ، فلكل واحد منهما اثنان ، فقد حصل لكل من الابنين خمسة : ثلاثة من جهة الحال ، واثنان من جهة الحالة ، ولبنتى بنت الحالة اثنان منها لكل واحدة واحد ، فللابنين عشرة ، وللبنتين اثنان ، وجميع هذه الأنصباء اثناعشر، فإذا انضمت إلى الأر بعة والعشرين كان المجموع ستة وثلاثين .

(ثُمُ اللهُ اللهُ اللهُ كُونُ) الذي ذكر ناه مفصلافي عمومة الميت وخمولته وفي أولادهم (إلى جهَةُ عُمُومَةً أَبُوَيْهِ وَخُنُولَتِهِمَا،ثُمَّ إلى أَوْ لاَدِهِمْ ، ثُمَّ) ينقل (إلى جهَة مُمُومَة أَبُوَى البَوَيهِ وَخُلُو لَهما، ثُمَّ إلى أَوْلا دِهم، كاف الْعَصَبَاتِ) يعني إذا لم توجد عمومة الميت وخيُّولته وأولادهم ينتقل حكمهم المذكور إلى عمرأب الميت لأم وعمته ، وخاله وخالته ، و إلى عمأم الميت وعمتها ، وخالهـا وخالثها ، فإذا انفرد واحد منهم أخذ المال كله لعدم المزاحم ، و إن اجتمعوا واتحد حيز قرابتهم فالأقوى منهم أولى ، ذكراً كان الأقوى أو أنثى ، و إن استوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين ، و إن اختلف حَيِّز قرابتهم فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ، إلى آخرماس هناك ، فإن لم يوجد هؤلاء كان حكم أولادهم حكم أولاد الصنف الرابع ، فإن لم يوجد أولادهم أيضاً انتقل الحركم إلى عمومة أبوَى أبوى الميت وحُـولتهم ، ثم إلى أولادهم ، وهكذا إلى مالا يتناهى ، وأشار بقوله «كما فى العصبات » إلى أن توريث ذوى الأرحام باعتبار معنى العصوبة كما سلف؛ فيعتبر بحقيقة العصوبة ، ولما عرف فى حقيقة العصوبة الحكم فى أعمامالميت نقلذلك الحكم إلىأعمامأبيه ، ثم إلى أعمام جده ، فكذا الحكم في معنى العصوبة .

## فص\_\_ل

### في الخنثي

هو فُعْلَى من الخنث ، وهو اللّينُ والتكشر . يقال : خَنَثْتُ الشيء فتحنّث : أى عطفته فانعطف ، ومنه سمى المُخَنَّثُ . وَجَمْع الخنثي الخَنَاثي \_ بفتح الخاء \_ كَحُبْلَى وحَبَالَى . والمراد بها : مَنْ له آلة الرحال وآلة النساء معا ، أوليس له شيء منهما أصلا ، على مانقل من أن الشعبيّ سُئل عن ميراث مولود له شيء من الآلتين و يخرج من سُرَّته شبه بول غليظ . ومثل هذا المخلوق فيه لين وانعطاف .

( المُخْذَقَى المُشْكِلِ) الإشكالُ في الخنثى من حيث إنه لابد أن يكونه ذكراً أوأنثى ؟ لا بحصار الإنسان فيهما مع كون الذكورة والأنوثة صفتين متضادتين لا يجتمعان ، ثم إن علامة التمييز بينهما عند الولادة وجودُ الآلتين إلى أن يتبين سائر العلامات بمضى الزمان ، والإشكالُ \_ أعنى الاشتباه \_ حالَ الولادة إما بتمارض الآلتين ، وإما بفقد انهما جميعاً ، فإن وقع الاشتباه بالتعارض فالحكم للمبال ؟ لأن منفقة الآلة \_ عند إنفصال الولد من الأم \_ خروجُ البول ؟ فهو المنفعة الأصلية للآلة ، وما سواه من المنافع يَحْدُث بعد ذلك ، فان بال من آلة الرجال فهو ذكر ، والآلة الأخرى زيادة خَرْقٍ في البدن ، وإن بال من آلة النساء فهو أنثى ، والآلة الأخرى كثولون في البدن ،

روى أن عامر بن الظُّرِبِ العَدْوَاني كان من حكماء العرب في الجاهلية ، وقد رُفع إليه هذه الحادثة ، فتحَيِّر ، وكان يقول : هو رجل وامرأة ، فلم يقبلوه منه ، فدخل بيته للاستراحة ، وتَقَلَّبَ على فِرَاشه ، ولم يأخذه النوم ، فسألته جارية

صغيرة عن تحيُّره ، فأخبرها بذلك ، فقالت الجارية : دَعِ الحالَ وأَتْبِعِ الْمَبَالَ ـ و يُرْوَى « وحَكمِّ اللَّبَالَ » أَيْ : اجْهَلْهُ حاكما ، فخرج وحكم بهذا ، فاستحسنوه ، فهو حكم جاهلي ، وقد قَرَّرَهُ النبي صلى الله عايه وسلم بما رواه محمد عن أبي يوسف. رحمهما الله تعالى عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما سئل : كيف يُورَّثُ مولود كذلك ؟ قال عليه السلام : «مِنْ جَيْثُ يَبُولُ » ، وقد روى مثله عن على ، وجابر ، وعن قَتَادة ، وسعيد بن المسيب ، فإن كان يبول من الآلتين جميعاً فالحكم لما هوأسبق خروجا ، لأنه لما خرج من إحداها حُرِكم حالَ الخروج بأنه على تلك الصفة ، فلايتغير هذا الحكم بخروجه من اِلْأَخْرَى ، كَمَا إِذَا أَقَامَ رَجَلُ بَيْنَةً عَلَى نَكَاحَ امْرَأَةَ فَقُضِى لَهُ بَهَا ، ثَمَ أَقَام آخرُ بينةً أخرى لم يلتفت إليها ، وكذا إذا أقام بينةً على نسب مولود فحكم له به شم ادعاه آخر وأقام البينة لم يلتفت إلى الثاني ، فإن لم يكن هناك سَبْقُ في الخروج فقد قال أبو حنيفة رحمه الله : لاعلم لى بذلك ، وقالاً: يعتبر أكثرهما بوالأ ؛ لأن الكثرة تدل على زيادة القوة . ورَدَّ أبو حنيفة رحمه الله ذلك على أبي يوسف . وقال له : هل رأيت قاضياً يَزِنُ البولَ بالأواقى ؟ ! و إذا استويا فى المقدار فقد قالا : لاعلم لنا بذلك ، ومن المعلوم أن الأعتراف بعدم العلم دليل معلى فقُّه ِ الرجل وديانته ، فلا يغمز في ذلك على أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله تعالى ، وإذا بلغ صاحبُ الآلتين فلا بد أن يزول ذلك الإشكال بظهور علامة ؛ لأنه إذا جامع بذَكَره أو نَبَتَ له لحية أو احتلم كاحتلام الرجل فهو رجل ، و إن نَهَدَ له ثديان كَتُدْيِي المرأة أو رأى حَيْضاً كالنساء أو جُومِـع كما يُجَامَعْن أوظهرله حَبَل أو نزل في ثديَيْه لبن فهو امرأة ؛ فهذه علامات لابدّ أن يظهر عليه بعضها

عند البلوغ ، وقولُه مقبولُ فيما كان من هذه الأمور باطناً لايعلمه غيره ، فمن تُمَةً قلنا : لا يبقى إشكال بعد البلوغ ، هكذا ذكره الإمام السرخسى فى شرح كتاب الخنثي ، وعند بعض الفقهاء أنه لا اعتبار بنهود الثَّدى ونَباَت اللحية ، وأنه إذا أمنى بفرج الرجال أو بال منه وحاض بفرج النساء كان مُشْكلا ، وكذا إذا بال بغرج النساء وأمنى بفرج الرجال ؛ لأن كل واحد منهما دليل على الانفراد ، فإذا اجتمعا تعارضا ، وإذا أخبر الحنثى بحيض أو منى أو ميل إلى الرجال أو النساء يُقْبَل ، ولا يقبل رجوعه بعد ذلك ، إلا أن يظهر كذبه يقينا ، مثل أن يخبر بأنه رَجُل ثم يلد ، فإنه يُتْرَك العمل بقوله السابق . هذا ، وإن وقع الاشتباه بفقدان الآلتين جميعا فقد قال محمد رحمه الله : هو عندنا والخنثى المشكل سواء ، والمراد أنه قد مات قبل أن يدرك فيتبين حاله بنبات اللحية أو بنهود الثدى .

واختلف العلماء فى حكم الحنثى المشكل فى باب الإرث؛ فجمل المصنف له فصلا على حِدة و بين حاله بقوله: للخنثى المشكل (أقلُّ النَّصِيبَيْنِ) أى نصيبى الذكر والأنثى (أعْنِي أَسُواً الخَالَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى) يعنى عند محمد وأبى يوسف فى قوله الأول (وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ الصَّحَابَةِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) عندنا .

فإن قيل : لماذا لم يقل له نصيب الأنثى ، مع أنه الأقل؟ .

قلنا: لأن نصيب الأنثى قد يساوى نصيب الذكر ، كما فى أولاد الأم ، وقد يزيد عليه ، كما إذا تركت زَوْجًا وأما وأختا لأم وخنثى لأب ؛ فالمسألة من ستة ، وتصح منها إذا جُمِلت الحنثى ذكراً ، فللزوج نصفها وهو ثلاثة ، وللأم سدسها وهو واحد ، ولولدمالأم سدس آخر ، فبقى واحد وهو للخنثى بالعصوبة ؛ لكونه

أَخًا لأَبِ ، و إن جملته أنثى كان أختا لأب ، وحيننذ تعول المسألة إلى تمانية : ثلاثة منها للزوج ، وواحد الأم ، وواحد آخر للأختلام ، وثلاثة أخرى للخنثى؛ لكونها صاحبة النصف . ومن الظاهر المكشوف أن ثلاثة من ثمانية أكثر من واحد من ستة .

فإن قلت : فما فائدة تفسيره أقل النصيبين بأسوأ الحالين ؟ .

قلت: فائدته أنه لو لم يرد بأقل النصيبين أسوأ حالى الذكورة والأنوثة لاشتَبه الأمر علينا فيا إذا كان بحيث يُورَّث فى إحدى الحالين ويُحْرَم فى الأخرى ، كما إذا تركت زوجا وأختا لأب وأم وخنثى لأب ، فإنه إذا جعل أنثي كان له سهم من سبعة ، و إن جعل ذكراً لم يكن له شيء ، فلما أريد بأقل النصيبين أسوأ الحالين كان الحكم شاملا لهذه الصورة بأنه يجعل ذكراً فلا يستحق شيئاً (كما إذا ترك ابناً وَبِنْتاً وَخُنْثَى؛ لِلْخُنْثَى له لهنا نصيب بنت لأنه مُمتَيقًنْ) المن على ذلك مشكوك ؛ أي : معلوم ثبوته على تقديرى ذكورته وأنوثته ؛ والزائد على ذلك مشكوك ؛ فلا يستحقه بمجرد الشك .

( وَعِنْدَ ) عامر ( الشَّعْبِيِّ وَهُو َ قَوْلُ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِلْخُنْثَى يَضْفُ النَّصِيبَيْنِ بِالمُنَارَعَةِ ) بدأ محمد كتاب فرائض الخنثي بما رواه عن الشعبي من أنه سئل عن مُيراث مولود فاقد الآلتين كما سبق ذكره ، فقال : له نصف حظ الذكر وفصف حظ الأنثى ، بناء على المنازعة التي بينه و بين باقى الورثة ، فإنه يقول : أنا ذكر ولى نصيب الذكورة ، وهم يقولون : أنت أنثي ولك نصيب الأنوثة ؛ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ اعْتِبَاراً لِلْحَالَة يْنِ ؛ إذ لا يمكن ترجيح إحداها على الإخرى ؛ فيجب أن يُعمَل بهما بقدر الإمكان ، وذلك لما ذكرناه .

وَرُدَّ بَأَن العمل بهما خَمْع بين الصفتين المتضادتين ، وهو مُحَال ؛ فوجب العمل بالأقل ؛ لما قررناه .

( وَاخْتَلَفَا ) أَى : أَبُو يُوسُفُ وَمَمَدَ رَحْهُمَا اللهُ تَعَالَى ( فِي تَخْرُ يَجُ قُوْلُ الشُّعْبِيِّ ) وتقريره ( قالَ أَبُو يُوسُفَ ) رحمه الله في المثال المذكور : (لِلْإَبْنِ سَهُمْ ۖ وَلِلْبِنْتِ نِصْفُ سَهْمٍ وَلِلْخُنْثَىٰ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ ) وهو ( ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ لِأَنْ الْحَنْثَىٰ يَسْتَحِقَ سَهُماً ) كالابن (إنْ كانَ ذَكَرًا وَيَسْتَحِقُ نِصْفَ سَهُم ) كالبنت ( إُنْ كَانَ أُنْثَىٰ ، وَهٰذَا ) أى استحقاقه لسهم على تقدير ولنصف سهم على تقدير آخر (مُتَيَقَّنُ) ولا ترجيح لأحد التقديرين على الآخر (فَيَأْخُذُ نِصْفَ تَجَوُّوعِ النَّصِيبَيْنِ) عملا بالتقديرين على حسب الإمكان ، كما ذكر آنفاً ؛ فيأخذ حينئذ نصف سهم ونصف نصف سهم (أَوْ نَتُولُ) بعبارة أخرى ( يَأْخُســذُ النَّصْفَ الْمَتَيَقَّنَ ) الذي هو ثابت على تقديري الذكورة والأنوثة ( مَعَ نِصْفِ النَّصْفِ الْمَتَنَازَعِ فِيهِ ) بينه و بين الورثة ؛ لرفع النزاع في ثبوت هذا النصف على زعمه وانتفائه على زعمهم ( فَصَارَ لَهُ ) أَى للخنثي (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَمَهُم ) لأَن مجموع الأنصباء سهمان وربعسهم ، وذلك (لِأنَّهُ) أَى أَبايوسف (يَعْنَبرُ السِّهامَ وَالْمَوْلَ) أى البسط إلى الكسر ، ومجموع السألة المذكورة على الوجه الذي تقرر سهمان وربع ، فإذا بسطنا السهمين بضربهما فى محرج الربع مع زيادة هذا الـكسرعليه كان الحاصل تسمة أرباع فنجملها صحاحا وتصح منها السألة ، فلذلك قال: (وَتَصِيحُ منْ تِسْعَةٍ ) فللابن أر بعة ، وللبنت اثنان ، وللخنثى ثلاثة ، فانها نصف مجموع ما للابن والبنت ( أَوْ نَقُولُ : لوْ كَانَ الْخُنْثَىٰ مُنْفَرَدًا يَسْتَحِقُ تَحْمِيعَ الْمَـالِ إِنْ كَانَ ذَكَرًا ، وَنِصْفَ المَـالِ إِنْ كَانَ أَنْهَىٰ ، فَلَهُ نِصْفُهُمَا ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْباع المَال ، وَالِدُبْنِ مَالْ ، وَلِلْمِنْتِ نِصْفُ مَال ، وَتَجْمُوعُهُمَا مَالاَنِ وَرُبُعُ مَال عَوْ لاَّ وَمُضَارَ بَهً ۚ ، وَتَصِيحُ مِنْ نِسْفَةٍ ؛ لأَنَّهُ وَقَعَ الْكَسْرُ الرُّبْفِيُّ ، فَاضْرِبِ السَّهْمَيْن وَرُبُعَ السَّهُمْ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ \_ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ \_ فَيَصِيرُ تِسْعَةٌ ، وَمِنْهَا تَصِحُ. أَوْ ) نقول في تصحيح هذه المسألة بوجه آخر مآله إلى ماتقدم ( اللِّبْنِ سَهُمَّانِ ، وَلِلْبِنْتِ سَهُمْ ، وَلِلْخُنْتَىٰ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ وَهُوَ سَهُمْ وَنِصْفُ سَهُمْ ) والمجموع أربعةأسهم ونصف سهم ، فنبسط السهام إلى الكسر الذي هو النصف : بأن نضربها في مخرجه ، وتزيد عليه هذا الكسر ؛ فيحصل تسعة أنصاف ؛ فنجملها صحاحا ﴿ وَقَالَ مُحَدُّدُ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ في تخريج قول الشعبي في الصورة المذكورة : ﴿ يَأْخُـــٰذُ الخُنثَىٰ مُمْسَى المَالِ في هٰذِهِ المَسْأَلَةِ إِنْ كَانَ ذَكَّرًا ﴾ لأن الأولاد حينئذ ابنان و بنت ، فالمسألة من خمسة : للابن اثنان ، وللخنثي أيضا على تقديرالذ كورة اثنان ، وللبنت واحد ، فللخنثي على هذا التقدير تُخُسَا المال ( وَيَأْخُذُ ) الخنثي ( رُبُعَ المَـالِ إِنْ كَانَ أَنْهَىٰ ﴾ لأن الأولاد حينئذ ابن و بنتان ، فالمسألة من أر بعة: فاللابن اثنان ، واحكل واحدة من البنتين واحد ، فللخنثي على تقدير الأنوثة ربع المـال ( َ فَيَأْخُذُ الْخُنْثَىٰ نِصْفَ ) هذين ( النَّصِيبُيْنِ وذلك ) النصف ( مُخْسُ ۗ وَكُثُنُ ۗ بِإعْتبَارِ الْحَالَتَـيْنِ ) فاإن الحس نصف الحسين ، والثمن نصف الربع ، فمجموعهما نصف النصيبين الثابتين باعتبار حالتي الذكورة والأنوثة (وَتَصِحُ الْمَمْأَلَةُ ) على تَخْرِيجِ مَحْمَدُ رَحْمُهُ اللهُ ﴿ مِنْ أَرْبَعِينَ ، وَهُوَ ﴾ العدد ( اللُّجْنَمِعُ مِنْ ضَرَّب إحْدَى المَسْأَلَتَــيْنِ وَهِيَ الْأَرْبِهَةُ ﴾ التي هي مسألة الأنوثة ( في ) المسألة ( الْأَخْرَى وَرِهيَ الخَمْسَةُ) التي هي مسألة الذكورة ، ثم ضرب الحاصل وهوعشرون ( في الحَالَتَ يْنِ ) أعنى حالتي الذكورة والأنوثة فيبلغ أربعين، وأخصر من هذا أن يقال: إذا كان للخنثي خمس وثمن ، وأردناعددا يصح منه هذاناالكسران ضربنا مخرج أحدها في الآخر فيحصل أر بمون ، ثم إنه أشار إلى طريق تعيين نصيب كل وارث من الأربمين بقوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٍ مِنَ الْحَمْسَةِ فَضَرُوبٌ ﴾ أي : فشيئه مضروب ( فِي الْأَرْبَعَةِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْبَمَةِ فَضَرُوبٌ فِي الْخَمْسَةِ فَصَارَ لِلْخُنْمَىٰ) من الضربين ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهِماً ، وَ اللَّابْن تَمَانِيةَ عَشَرَ سَهُماً، وَلِلْبِنْتِ تِسْمَةُ أَسْهُم ﴾ و بيان ذلك أن للخنثي من مسألة الذكورة اثنين ، فإذا ضر بناها في الأر بعة حصل ثمانية فهيله ، وكان نصيبه من مسألة الأنوثة واحدا ، فإذا ضرب في الخسة حصــل خسة فهي أيضاً له ، فصار نصيبه من الأر بعين ثلاثة عشر، وللابن من مسألة الذكورة اثنان، فإذا ضربناها في الأربعة حصل تمانية فهيله ، وكان نصيبه من مسألة الأنوثة إثنين أيضا ، فإذا ضربناها في الخسة حصل عشرة فهي أيضاً له ، فصار نصيبه من الأربين ثمانية عشر ، وللبنت من مسألة الذكورة واحد ضربناه في الأربعة فكان أربعة فهي لها ، وكان لهـا من مسألة الأنوثة أيضاً واحد ضربناه في الخسة فكانت خسة فهي أيضا لها ، فصار نصيم امن الأربين تسعة . ولا يذهب عليك أن نصيب الخنثي \_ أعنى ثلاثة عشر في هذه المسألة \_كما هو نُخُسُ و تُمُن الأر بعين كذلك هو نصف نصيبه بحسب حالَيْهِ؛ لأن نصيه في حالة الذكورة ستة عشر، ونصفها ثمانية، وفي حالة الأنوثة عشرة ، ونصفها خمسة ، ومجموعهما ثلاثة عشر ؛ فالخلاف بين التخريجين إنما هو في الطريق ، لافي المقصود الذي هو نصف النصيبين ، ثم إن ضَرَّبَ إحدى المسألتين في الأخرى وضرب ما كان لشخص من إحدى المسألتين في جميع الأخرى إنما يكونانِ على تقديرالمباينة بين المسأاتين ، أما إذا توافقتا فيضرب وَفْقُ إحداها فى الأخرى، ويضرب الحاصل فى عدد الحالتين، ثم يضرب مالكل شخص من إحدى المسألتين فى وفق الأخرى، ولا شهة فى ذلك بعد إحاطتك بالقواعد السابقة. وقد أشار المصنف إليه فى الفصل الآتى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. واعلم أن مذهب الشافعى رحمه الله أن يأخذ الخنثى المشكل ومَن معه بأخس التقديرين إلى أن ينكشف الحال كما فى المفقود والحمل ، فإذا ترك أحًا لأب وأم وولداً خنثى ؛ فلا شىء الأخ لاحتمال كون الخنثى ذكراً فَيَحْجُب الأخ ، وللحنثى نصف المال ؛ لأن أخس أحواله أن يكون أنثى فيوقف النصف المباقى إلى أن ينكشف حال الخنثى ، وإذا ترك أخا لأب وأم وولدين خنثيين فلكل واحد ينكشف حال الخنثى ، وإذا ترك أخا لأب وأم وولدين خنثيين فلكل واحد مهما ثاث المال ؛ لاحتمال أن يكون هو أنثى وصاحبه ذكراً ، ويوقف الثلث منهما ثاث المال ؛ لاحتمال أن يكون هو أنثى وصاحبه ذكراً ، ويوقف الثلث الماق إلى انكشاف الحال أو المصالحة بينهم على شىء ، وقس سائر الصور على ذلك. والماكن الحمل مترددا أيضا بين الحالتين أورد فَصْلَه عقيب فصل الخنثى والماكن الحمل مترددا أيضا بين الحالتين أورد فَصْلَه عقيب فصل الخنثى

## 

فقال:

## فى الحمل

(أَ كُنَّرُ مُدَّةَ الْحَمْلِ سَنَتَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وأَصْحَابِه رَحْهِمَ الله تعالى ، وَعِنْدَ لَيْثُ بِنَ سَعْدٍ ) الفهمى ( ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَعِنْدَ الرَّهُ هُرِيِّ سَبْعُ سِنِينَ ) لنا حديث عائشة رضى الله عنها فإنها قالت : لايبقى الولد في رَحِمِ أُمِّه أَ كَثَرَ من سَنَتَيْن ولو بفلكة مِفْزَلٍ . ومثلُ هٰذا لايعُرْف قياسا ، بل سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وللشافعي ماروي من أن الضحّاك وُلدَ لأربع سنين ، وقد نبت ثناياه وهو يضحك فسمي نَحّاكا ، وأن عبد العزيزالماجشوني ولد أيضاً لأربع سنين ، وقد اشتهر في نساء ماجشوني أنهن يَلِدْنَ كذلك ، وروى أن رجلا غاب عن امرأته سنتين ثم قَدم وهي حامل فهم عمر رضي الله تعالى عنه بأن يرجمها ، فقال له مُعاذ : إن كان لك سبيل علمها فلا سبيل لك على مافي بطنها ، فتركها حتى ولدت ولداً وقد نَبَت ثناياه ، ويُشبه أباه ، فقال الرجل : هذا ابني ورب الكعبة ، فأثبت عمر نسبه منه ، مع أنه وُلد لأ كثر من سنتين ، وقال : لو لا معاذ لهلك عمر ، وضي الله تعالى عنهما ! .

والجواب عن الأول أن الضحّاك وعبد الهزيز ماكانا يعرفان ذلك من أنفسهما ، ولاعرَّ فَه غيرها ؛ إذ لا اطِّلاع لأحد على م فى الرحم سوى الله سبحانه ، و يجوز أن يكون ذلك لانسداد فم الرحم لمرض على سبيل الندرة ، فلا اعتداد به . وعن الثانى أن المراد غيبته عنها قريباً من سنتين ، و إثبات النسبكان بإقرار الزوج .

( وَأَقَلَّهَا سِتَّةُ أَشْهُرُ ) بالاتفاق ، لما روى من أن رجلا تزوج امرأة فولدت في ستة أشهر ، فهم عَمَانُ رضي الله تعالى عنه برَ هجِها ، فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه : أما إنها لو خاصَّمْتك بكتاب الله تعالى خصَمَتْك ، إذ قال الله تعالى : « وَ فَصَالُهُ فَى عَامَيْنِ » فإذا ذهب عامان لا وَحَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ فَى عَامَيْنِ » فإذا ذهب عامان للفيصال لم يَبْقَ للحَمْلِ إلا ستة أشهر ، فدراً عثمانُ رضى الله تعالى عنه الحدَّ عنها ، وأثبت النسب من الزوج ، وروى مثله عن على رضى الله تعالى عنه . وفي حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « إنّ الْوَلَدَ بَعْدَ مَامَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرً ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « إنّ الْوَلَدَ بَعْدَ مَامَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرً ابن مسعود رضى الله تعالى عنه « إنّ الْوَلَدَ بَعْدَ مَامَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرً ا

يُنْفَخُ فِي \_\_. هِ الرُّوحُ ، وَبَعْدَ مَايُنْفَخُ يَتِمُّ خِلْقَتُهُ فَى شَهْرِ يْنِ » وحينئذ يتحقق انفصاله مُسْتَوِى الخُلقِ فى ستة أشهر ، ذكره شمس الأئمة السرخسى فى شرح كتاب الطلاق .

( وَ وُوَقَفُ لِلْحَمْلِ عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ نَصِيبُ أَرْبَعَةِ بَنَيِنَ أَوْ نَصِيبُ أَرْبَعِ بِنَاتٍ أَيُّهُمُا أَكْثَرُ وَ يُعُطَى بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَقَلَ الْأَنْصِبَاء ) رواه عنه ابن المبارك ، و به أخذ شريك النخعى ومالك والشافعي ، وذلك للاحتياط ، قال شريك النخعى : رأيت بالكوفة لأبي إسمعيل أربعة بنين في بطن واحد ، ولم ينقل من المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك ، فاكتفينا به .

(وَعَنِدَ مَحَدَّدِ يُوقَفُ نَصِيبُ ثَلَاثَةِ بَنِينَ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ، رَواءُ عنه ليثُ بن سَعْدِ ) وليست هذه الرواية موجودة في شروح الأصل ، ولا في عامة الروايات (وَفَى رَوَاية أُخْرَى) عن محمد رحمه الله (يوقف نَصِيبُ ابْنَـيْنِ أَوْ بِنْتَـيْنِ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ، وَهُو ) قول الحسن و (إحْدَى الرَّوَا يَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله ، رَوَاهُ عَنْهُ هِشَامٌ ) وذلك لأن ولادة أر بعة في بطن واحد في غاية الندرة ، فلا يُبْهَى الحَمَم عليه ، بل على ما يعتاد في الجلة ، وهو ولادة اثنين .

( وَرَوَى الْحَصَّافُ عَنْ أَبِي بُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُ ابْنِ وَاحِدٍ أَوْ بِنْتِ وَاحِدَةٍ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ) وهذا هو الأصح ( وَعَلَيْهِ الْفَتَوْى ) وْذلك لأن المعتاد الغالب أن لاتلد الرأة في بطن واحد إلا ولداً واحداً ، فيبني عليه الحكم ، مالم يعلم خلافه ، وذكر في فَتُوى أهل سمر قند أن الولادة إن كانت قريبة توقف القسمة لمكان الحمل ؛ إذ لو عجلت لر بما لَغَتْ لظهور الحمل على خلاف ماقدر ، ولو كانت بعيدة لم توفف إذ فيه إضرار بباقي الورثية ، ولم يُبَيَّنُ للقرب حد ، بل

أحيل به على العادة ، وقيل : هو مادون الشهر ، بناء على أنه لو حلف ليقضيَنَّ حقَّ فلان عاجلا كان محمولًا على مادون الشهر ، وفى واقعات الناطني أنه تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل ؛ إذ لايُعْلم أن مافي البطن حمل أم لا ، فإن ولدت تُسْتأنف القسمة ، وعند الشافعي رحمه الله أنه لايدفع إلى أحد من الورثة شيء ، إلا مَنْ كان له فرض لايتغير. بتعدد الحمل وعدم تعدده فانه يدفع إليه فَرْضُه على ` تقدير العَوْل إن تُصُوِّرَ العول ، ويترك الباقي إلى أن ينكشف الحال ؛ لأن الحمل مما لاينضبط، فقد روى عن شيخه أنه كان له عشرون ولداكل خمسة منهم فى بطن واحد ( وَيُونِّخَذُ الْكَلَّفِيلُ ) من الورثة ( عَلَى قَوْلِهِ ) أَى : على قول أبي يوسف رحمه الله برواية الخصاف : أي يأخذ القاضي منهم كفيلا على أمر معلوم هو الزيادة على نصيب ابن واحد ، نظراً لمن هو عاجز عن النظر لنفسه ، أعنى الحمل ، كما إذا ترك ابنا وخنثى ؛ فعند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى في قوله الأول يُعْظَى الحنثي الثلث والابن الثلثين ، ويؤخذ منه الكفيل عند صاحبيه ، وقيل : بل يُحْتاط ههنا فيؤخذ الكفيل عندهم جميعاً ؛ لأنه إذا تبين دلائل الذكورة في الخنثي كان مستحقا لما زاد على النصف مما أخذه الابن ، مكذا في الحمل .

( فَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْمَيِّتِ ) بأن خلف إمرأة حاملا ( وَجاءَتْ ) تلك المرأة ( بِالْوَلَدِ لِتَمَام أَ كُثْرِ مُدَّة الخُمْلِ ) أى : لسنتين عندنا ، ولأربع سنين عند الشافعي رحمه الله ( أَوْ أَقَلَ مِنْها ) أى : من المدة التي هي أكثر زمان الحمل ، سواء جاءت به لستة أشهر أوأقل أوأ كثر ( وَلَمَ تَكُنُ ) المرأة مع ذلك (أَقَرَّتُ بِانْقِضَاء الْعِدَّة بِرَ ثُ ) ذلك الولد مِنَّ الميت ومِنْ أقار به ( وَ يُورَثُ عَنْهُ ) ؛ لأن

وجود الولد في البطن وقت الموت شرط في استحقاق الإرث ، فإذا لم تكن أقرت بانقضاء عدتها \_ مع ثبوت مدة الحمل \_ حكم بأن الحمل كان موجودا في ذلك الوقت (وَإِنْ جاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَ كُثَرَ مِنْ أَكُثرِ مُدَّة الحُمْلِ لاَيَرِثُ ) ذلك الولد من الميت (وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ) من قبله ؛ إذ قد عُلم بمجيئه كذلك أن علوقه كان بعد الموت، فلانسب ولاميراث ، وكذا إذا أقرت المرأة في مدة الحمل بانقضاء عدتها بعد زمان يتصور فيه انقضاء العدة ثم جاءت بالولد في تلك المدة فإنه لايرث ولايورث عنه، إذ قد علم وإقرارها أن الحمل لم يكن من الميت .

(وَإِنْ كَانَ اَكُمْلُ مِنْ عَيْرِهِ) بأن يترك امرأة حاملا من أبيه أو جده أو غيرها من ورثته (وَجَاءَتْ) تلك المرأة ( بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرُ أَوْ أَقَلَّ) من زمان الموت ( يَرِثُ ) ذلك الولد من الميت ؛ لأنه قد تحقق وجوده فى البطن حال الموت ( وَإِنْ جَاءَتْ ) بالولد ( لِأَ كُثَرَ مِنْ أَقَلَّ مُدَّةِ الحَمْلِ لاَيَرِثُ ) ؛ إذ لم يُتَيقَنْ علوقه حينئذ ، ولا ضرورة ههنا إلى تقدير وجوده فى زمان الموت ، بخلاف ما إذا كان الحل منه ؛ فان العلوق هناك يستند إلى أ كثر أوقات الحل لضرورة إثبات نسبه من الميت بعد ارتفاع الذكاح بالموت ، وأما إذا كان الحل من غيره فنسبه عنه الغير ، فلا ضرورة ههنا إلى اعتبار أكثر الأوقات ، بل يجب ثابت من ذلك الغير ، فلا ضرورة ههنا إلى اعتبار أكثر الأوقات ، بل يجب الاقتصار على ماهو أقل مدة الحل أو مادونه حتى يتيقن وجوده ما الموت .

وطريق معرفة حياة الحمل وقت الولادة أن يوجد منه مايعلم به الحياة كصوت أو عُطاس أو بكاء أو ضحك أو تحريك عضو.

( فَإِنْ خَرَجَ أَقَلُ الْوَلَدِ ) وظهر منه شيء من هذه العلامات ( ثُمُّ مَاتَ لاَ يَرِثُ ) ؛ لأنه لما خرج أكثره ميتاً فكأنه خرج كله ميتاً فلا يرث ( وَ إِنْ

خَرَجَ أَكْثَرُهُ ثُمُّ مَاتَ يَرِثُ ؛ لأن الأكثر له حكم الكل ، فكأنه خرج كله حيا ، والأصل فى ذلك مارواه جابر من أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا اسْتَهَلَّ السَّهَ وَرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ » والضابط فى خروج الأكثر أوالأقل ماذكره بقوله : ( فَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُسْتَقِيماً ) وهو أن يخرج رأسه أولا ( فَالمَعْتَبَرُ صَدْرُهُ ) يعنى إذا خرج الصدركله وهو حى يرث ؛ إذ قد خرج أكثره حيا ، و إن خرج أقل من ذلك لا يرث ( وَ إِنْ خَرَجَ مَنْكُوسًا ) وهو أن تخرج رجله أولا ( فَالمُتَبَرُ صَدْرُ اللهُ تَعْرَبُ رَجَلُه أولاً ( فَالمُتَبَرُ سَلَّ تَهُ ) فإن خرجت السرة وهو حى يرث ؛ إذ قد خرج أكثره حيا ، و إن لم شَرَّتُهُ ) فإن خرجت السرة وهو حى يرث ؛ إذ قد خرج أكثره حيا ، و إن لم تخرج السرة لم يرث .

(الأصْلُ فِي تَصْحِيح ِ مَسَائِلِ الْحُمْلِ أَنْ تُصَحَّحَ المَسْأَلَةُ عَلَى تَقَدْيرَيْن أَعْنِي عَلَى تَقَدِيرٍ أَنَّ الحُمْلَ ذَكُر ْ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أَنْ ثِي ثُمَّ تَنظر بَيْنَ تَصْحيحَي المَسْأَلَتَ بْن فَإِنْ تَوَافَقَتَا بِجُزْء فاضرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِا فِي جَمِيعِ الآخَرِ، وَإِنْ تَبَايَنَتَا فَاضْرِبْ كُلَّ أَحَدِهِما في حَمِيع ِ الآخَر فَاكْنَاصِلُ تَصْحِيحُ المَسْأَلَةِ ، ثَمَ اضْرِبْ نَصِيبَ مَنْ كَانَ لَه شَيْء مِنْ مَسْأَلَةِ ذَكُورَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ أَنُوثَةِهِ ) على تقدير التباين (أُو في وَفْقِهاً ) على تقدير التوافق ( و ) اضرب أيضا نصيب ( مَنْ كانَ. له شَيْء مِنْ مَسْأً لَةِ أَنُوتَةِ فِي مَسْأً لَة ذَكُورَتِهِ أَوْ فِي وَفَقْهَا ) على ذينك التقديرين (كَمَا ) ذَكُرُنَا (في ) ميراث (الْخُنْثَى ) ومن لههنا يعلم ماقلنا فيه هناك من أن المصنف أشار إليه في الفصل الآتي بقوله ( ثم انْظُرُ في الحاصِليْنِ منَ الضَّرْ بَيْنِ). لَكُلُ وَاحْدُ مِنَ الْوَرْنَةُ ﴿ أَيُّهُمَا أَقَلُّ يُمْطَى لِلَّذَلِكَ الْوَارِثِ ﴾ لأن استحقاقة للأقل مُتَيَقَّن (وَالْفَضْلُ الذي تَيْنَهُمُا) أي بين الحاصلين ( مَوْ قُوفُ مِنْ نَصِيب ذلاكَ الْوَارِثِ ﴾ لأنه اشتبه مستحق هذا الفضل هل هو الحمل أو غيره فيتوقف إلى أن

يزول الاشتباه ( فإذا ظَهَرَ الحُمْلُ ) وزال الاشتباه ( فإنْ كانَ ) الحمل ( مُسْتَحِقًّا تَجْمِيهِ عِلْمُو تُوفِ فَهَا ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْبَمْضَ فَيَأْخِذُ الحَمْلُ ذلِكَ الْبَعَضَ وَالْبَاقِي مَقْسُومٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَيَهُ عَلَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ مَا كَانَ مَوْ قُوفًا مِنْ نَصِيبِهِ كَمَا إِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً حَامِلًا فَالْمَسْأَ لَهُ مِنْ أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ عَلَى تَقَدِيرٍ أَنَّ الحَمْلَ ذَكَرَ ﴾ لأنه اجتمع فيها حينئذ سدسان وثمن وما بقي: فللزوجة هُهِمَا ثَمَنها وهوثلاثة ، ولكل واحد من الأبوين السدس وهوأر بعة ، وللبنت مع الحمل الذكر الباقى وهو ثلاثة عشر ( وَالْمَسْأَ لَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْحَملَ أُنْثَى ﴾ لأنه اجتمع فيها على هــذا التقدير ثمن وسدسان وثلثان ، فهي مِنْبَرِية وتمول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين : فللأبوين ثمانية ، وللمرأة ثلاثة ، وللبنت مع الحمل الأنثى ستة عشر ، وبين عددى تصحيحي المسألتين \_ أعنى أربعة وعشرين ، وسبعة وعشرين ــ توافق بالثلث ؛ لأن مخرجه وهو ثلاثة يعدُّهما معاً ﴿ وَإِذَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِما ﴾ أي ثلثه \_ وهو تمانية من الأول ، وتسمة من الثاني\_ (فَحَمِيمِ الْآخَرِ صَارَ) الحاصل (مِائَتَـيْنِ وسِتَّةَ عَشَرَ سَهُمَّا ) ومنها تصح المسألة ( إذْ عَلَى تَمَديرِ ذُ كُورَ تِهِ لِلمرأةِ سَبْعَة وعِشْرُونَ ولكلِّ واحدٍ مِنَ الْأَبُوَيْنِ سِتَّةُ ۚ وَثَلَاثُونَ ﴾ وذلك لأن سهام المرأة من مسألة الذكورة ـ أعنى أر بعة وعشرين ــ ثلاثة كما عرفت ، فإذا ضربت ثلاثة فى وفق مسألة الأِنوثة ، \_ وهو تسعة \_ بلغ سبعة وعشرين ، وسهام كل من الأبوين من مسألة الذكورة أر بعة ، فإذا ضر بناها فى ذلك الوفق أيضا بلغ ستة وثلاثين ( وعَلَى تَقَدِيرِ أُنُوتَنِهِ لِلمَوْأَةِ أَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ ﴾ لأن سهامها من مسألة الأنوثة \_ أعنى سبعة وعشرين \_ ثلاثة أيضا ، فإذا ضربت في وفق مسألة الذكورة \_ وهو تمانية \_ صار أربعة

وعشرين (واكلِّ واحد مِنَ الأَبَوَيْنِ اثْنَانَ وثَلَاثُونَ ) لأن سهام كل واحد منهما من مسألة الأنوثة أربعة أيضا ، فإذا ضر بناها في وفق مسألة الذكورة ــ وهو ثمانية ــ صار اثنين وثلاثين ( فَيُعُطَى اِلْمَرَاْةِ ) من المائتين والستة عشر ( أرْ بَعَةُ ` وعِشْرُونَ) لأنها أقلَّ نصيبيها على تقديرى ذكورة الحمل وأنوثته ( و يُوقَفُ مِنْ نصيبها ثَلاَثَةُ أَسْهُم ) وهو الفَضْـل بين النصيبين إلى أن ينكشف حال الحَمل (و) يوقف (مِنْ نَصِيبِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الأَبُوَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُم ) أَى يعطى من المبلغ المذكوركل واحد منهما أقلَّ النصيبين وهو اثنان وثلاثون ويوقف الفضل الذي بينهما ؛ فقد جعل الحمل في حق الزوجة والأبوين أنثي ( و يُعْطَى لِلْمُنْتِ ) من ذلك المباغ ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهُماً) وذلك (لأنَّ المَوْتُوفَ في حَقِّها نَصِيبُ أَرْبَعَةِ بَنِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً رَحْمُ اللهُ ) لأن أقل نصيبها إنما يتحقق في مذهبه على هذا التقدير دون تقدير أربع بنات ( و إذا كانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةً فَنَصِيبُهُمَ ) مما بقي من ذوى الفروض في مسألة الذكورة ، وهوه أعنى ذلك الباقى ـ ثلاثة عشركما سلف (سَهُمْ وَأَرْ بَعَةُ أَتْسَاعٍ مَهُم ) لأَنا إذا أعطينا من الباق كلَّ ابن سهمين والبنتَ سهماً واحداً ، بقي أربعة أسهم ؛ فلكل ابن سهم آخر إلا تسعاً ، فيجتمع للبنت سهم وأربعة أتساع سهم (مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ) هي وفق مسألة الذكورة، وهذا النصيب ( مَضْرُ وب في تِسْعَة ِ ) هي وفق مسألة الأُ نوثة ( فَصَارَ ) حاصل هذا الضرب ( ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهُمًّا فَهِيَ كَهَا ) من الماثنين والسنة عشر ( والْباقي ) منها بهد ما أعطى الأبوان والزوجة والبنت (مَوْتُوف، وهُوَ) أَى ذلك الباقى (مِائَةُ مُوخَمْسَةً عَشَرَ سَهُمًّا ﴾ لأن الذاهب مائة وواحـــد ( فَإِنْ وَلَدَتْ بِنْتًا واحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ كَفَمَيهِ عُ اللَّوْقُوفِ لِلْبَنَاتِ ) وذلك لا نا جعلنا الحمل أنثى في حق الزوجة

والأبوين ، وأعطينا كل واحد منهم ماهونصيبه على تقدير الأنوثة ، فقد اسْتَوْفُو ْ ا حقوقهم على تقدير الأنوثة ، فكان جميع مابقى بعد حقوقهم ــ وهو مائة وثمانية وعشرون \_ نصيب البنين أو البنات ، ألا يرى أن نصيبهن من مسألة الأنوثة \_ أعنى من سبعة وعشرين ـ ستة عشر ، فإذا ضربت في وفق مسألة الذكورة \_ وهو ثمانية \_ بلغ مائة وثمانية وعشرين فهي حقهن ، وقد أخذت منها البنتُ ثلاثَةَ عَشَر فنضمها إلى الباق الذي هو مائة وخمسة عشر ثم نقسم المبلغ بينهن على السوية : فإن استقام عليهن فذاك ، و إلاَّ فإن كان بين السهام ورءوسهن موافقة فاضرب وفق الرءوس فى المائتين وستة عشر فما بلغ تصح منهُ المسألة ، و إن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فاضرب جميعٌ عدد الرءوس فى جميع المائتين. والستة عشر فما حصل كان تصحيح المسألة ( وَإِنْ وَلَدَتِ ابْنَا وَاحِداً أَو أَكْثَرَ فَيُمْطَى الْمَرْأَةِ وَالْأَبُوَيْنِ مَا كَانَ مَوْتُوفًا مِنْ نَصِيبِهِمْ ) أَى : يعطى المرأة الثلاثة التي كانت موقوفة من نصيبها في مسألة ذكورة الحمل ؛ فيكمل لها حينئذ سبعة وعشرون ، وهي أكثر النصيبين ، ويعطى كلُّ واحــدٍ من الأبوين الأربعةَ الموقوفة من نصيبه في مسألة الذكورة ، فيتم لكل واحد منهما أكثر النصيبين ، وهو ستة وثلاثون (وَمَا بَقِيَ) بعد ما أخذه هؤلاء الثلاثة وما أخذته البنت ـ وهو مائة وأربعة ـ يضم إليه الثلاثة عشر التيأخذتها البنت حتى تبلغ مائة وسبعة عشر و ('يقْسَمُ') هذا المبلغ ( بَيْنَ الْأَوْلَادِ ) إن صَحَ عليهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، و إن انكسر فصحح المسألة بما عرفته غير مرة ؛ و إن ولدت ذكراً وأنثى فالحال على قياس ما إذا ولدت ذكراً كما لايخني ﴿ وَ إِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا فَيُمْطَى لِلْمَرْ ۚ أَقِه وَالْابَوَيْنِ مَا كَانَ مَوْ قُوفًا مِنْ نَصِيبِهِمْ وَيُمْطَى لِلْبِنْتِ إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَهُوَ ﴾

أى: ذلك التمام ( تخمْسَة ٌ وَتِسْعُونَ سَهُماً ) لأنها كانت قد أخذت ثلاثة عشر فيكمل لها حينئذ نصف التركة وهو مائة وثمانية ( وَالْبَاقِي ) من المائة والأربعة بعد تكميل النصف ( لِللَّبِ وَهُو تَسْعَةُ أَسْمُ مُ لِلَّانَّهُ عَصَبَةٌ ) على ماص من أن له مع البنت فرضاً وتعصيباً.

واعلم أن الميت إذا ترك مَنْ لايتغير فرضه بالحمل فإنه يعطى فَرْضَه ، كما إذا ترك جدة وامرأة حاملا فانه يعطى الجدة السدس ، وكذا إذا ترك امرأة حاملا وابناً فللمرأة الثمن ، وأن الوارث إذا كان ممن يسقط فى إحدى حالتى الحمل فانه لا يعطى شيئاً ، لأن أصل استحقاقه مشكوك ، ولا توريث مع الشك ، كما إذا ترك امرأة حاملا وأخا أو عما ، فلا شيء للأخ أو العم ؛ لجواز أن يكون الحمل ابناً ، فما قررناه حسابقاً إنما هو فيمن يتغير فرضه من الورثة ، والله أعلم .

## فصـــــل

#### في المفقود

وهو : الغائب الذي انقطع خبره ، ولا يدري حياته من موته .

وحكمه ما أشار إليه بقوله: (المفقُودُ حَى فِي مَالِهِ حَتَى لاَ يَرِثُ مِنْهُ أَحَدُ) ومَيَّتُ فِي مَالِهِ حَتَى لاَ يَرِثُ مِنْهُ أَحَدُ) وميَّتُ في مال غيره ، حتى لايرتُ من أحد (النبوت حياته) باستصحاب الحال، وهو المعتبر في إبقاء ما كان على ما كان ، دون إثبات ما لم يكن ، ولهذا لا يثبت استحقاق ورثته لماله ، ولا تتزوج امرأته عندنا . وهو ، ذهب على رضى الله تعالى عنه (وَيُوقَفُ مَالُهُ حَتَّى يَصِحَ مَوْتُهُ أَوْ يَمْضَى عَلَيْهِ مَدَّة . وَاخْتَلَفَتِ الرِّوايَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ مَدَّة . وَاخْتَلَفَتِ الرِّواياتُ فِي تِلْكَ المُدَّة ؛ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ مَدَّة . وَاخْتَلَفَتِ الرِّواياتُ إِذَا لَمْ يَبْقَ

أَحَدُ مِنْ أَقْرَ انْهِ حُكِم بِمَوْتِهِ ) فقيل : المعتبر أقرانه في بلده ، وقيل : المعتبر أقرانه في جميع البلدان ، والأولى الأصح كما ذكر في فرائض الإمام التمرتاشي أن يعتبر أقرانه في بلده ؛ لأن الأعمار مما يتفاوت باختلاف الأقاليم والبلدان ، وأيضا اعتبار جميع الأقران فيــه حَرَجٌ عظيم ( ورَوى الْحُسَنُ بْنُ زِيادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رحمه الله أنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مِائَةٌ وعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ فِيهِ ) المفقودُ ، وهذا مبنى على ما اشتهر بين العامة من أنه لايعيش أحد أكثر من هذه المدة ، وهو من الأكاذيب المشهورة فلا اعتداد به (وقالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله مِائَةُ وعَشْرُ سِنينَ وقَالَ أَبُو يُوسُفَ مِائَةٌ وَخَمْسُ سِنِينَ ) وهاتان الروايتان لم توجدا في الـكتب المعتبرة ، وروى عن أبي يوسف أنه إذا مضى مائة سنة من ولادته حكم بموته ؟ إذ الظاهر في زماننا أنه لايعيش أحد أكثر من مائة ، وكان محمد بن سلمة يفتي ﴿ بهذه الرواية في زماننا في المفقود حتى ظهر له في نفسه أنه خطأ فإنه عاش مائة وسبع سنين ( وقَالَ بَعْضُهُمْ (١) تِسْعُونَ سَنَةً ) لأن الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة فلا يناط بها الأحكامُ الشرعية التي مَدَارها على الأغلب. قال الإمام التمرتاشي: وعليه الفتوى ، وذهب بعضهم إلى أنها سبعون سنة ؛ لما ورد في الحديث اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ) في موته ، وهو مذهب الشافعي ، فإنه قال : إذا مضى مدة يقضى القاضى بأن مثله لايميش أكثر من هذه المدة حكم بموته ، ويقسم المال على ورثته الموجودين حال الحكم به ، ثم إن الأليق بطريق الفقه أن لايقدر شيء كما في ظاهر

<sup>(</sup>١) هذا البعض المشار إليه هو الامام الشيخ محمد بن حامد البخارى .

 <sup>(</sup>٢) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: « أعمار أمنى مابين ستين إلى سبعين ».

الرواية ، إذ لامجال للقياس فى نصب المقادير ، ولا نص ِ ههنا ، فيُحَال على اعتبار أقرانه ونظائره كما فى قِيمَ المُثْلَفَات ومَهْر مثل النساء .

(وَ) المفقود ( مَوْقُوفُ الحُسكمْ فَى حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى يُوقَفُ نَصِيبُهُ مِنْ مَالِ مُورَّثِهِ كَا فَى الحَمْلِ ) فإن كان المفقود ممن يَحْجُب الحاضرين لم يصرف إليهم شيء ، بل يوقف المال كله ، وإن كان لا يحجبهم يُعْظى كلُّ واحد مهم ماهو الأقل من نصيبه على تقديرى حال حياة المفقود ومماته ( فإذا مَضَت الدَّةُ ) وحكم بموته ( فَمَالُهُ لُورَثَتِهِ المَوْجُودِينَ عَنْدَ الحُكم بِمَوْتِهِ ) ولا شيء أن مات منهم قبل الحكم بذلك ، لأن شرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث ( وَمَا كَانَ مَوْقُوفًا لِأَجْلِهِ ) من مال مورثه ( يُرَدُّ إلى وَارِثُ مُورِّثِهِ الَّذِي وُقِفَ ) كان موقوفا من نصيبهم ، فكذا هينا : إن ظهر المفقود حيا أخذ حقه ، و إن حُكم بموته لم يستحق شيئًا مما وقف له .

(الأصل في تصحيح مسائل المفهود أن تصحيح السائل على تقدير حياته الممالة على تقدير حياته الممرة مسائلة على تقدير وفاته ، وباق العمل ماذ كروناه في الحمل وهوان ينظر في مسألتي الحياة والوفاة ، فإن توافقتا يضرب وفق إحداها في جميع الأخرى ، وإن تباينتا يضرب إحداها في الأخرى ؛ فما حصل من الصرب على الوجهين كان تصحيح المسألة على كل واحد من التقديرين ، شم يضرب نصيب من كان له شيء من مسألة الوفاة في مسألة الحياة أو في وفقها ، ونصيب من كان له شيء من مسألة الحياة في مسألة الوفاة أو في وفقها ، شم ينظر في هذين الحاصلين من الضربين ، فيعطى الوارث الحاضر ماهو الأقل من الحاصلين ، و يجعل الفاضل

بينهما موقوفا من نصيب ذلك الوارث إلى أن يظهر حال المفقود ، فإذا تركت مثلا زوجا حاضراً وأختين لأب وأم حاضرتين وأخالأب وأم مفقوداً ، فعلى تقدير كون المفقود ميتاً يكون لازوج النصف ، والأُختين الثاثان ، فالمسألة من ستة الكنها تَمُول إلى سبمة ، وعلى تقدير كونه حيا يكون لازوج نصف ُ غيرُ عائل ، وللأختين الربع ، لأن أصل المسألة على هذا التقدير اثنان : للزوج واحد ، وواحد للأخ مع الأختين ، فلا يستقيم عليهم ، وهم كأر بع أخوات ، فيضرب الأر بعة في أصل المسألة فيبلغ ثمانية : أربعة منها لازوج ، واثنان للأخ ، واثنان آخران للأختين لكل واحدة واحد ، فموت المفقود في حق الأُختين خير من حياته ، وهوظاهر ، وحياته خير للزوج إذ له حينئذ نصف المال بلا عُوْل ؛ فيعتبر حياة المفقود في حق الأختين فلا يُصرف إليهما إلارُبُع المال ، ويعتبر موته فى حق الزوج ، فلايعطى إلا ثلاثة أسباع المال ، و يوقف الباقى ، وهذه المسألة تصح من ستة وخمسين ، لأن مسألة الحياة من ثمانية ، ومسألة الوفاة من سبعة ، وبيهما مباينة ، فتضرب إحداها في الأخرى فيبلغ سنة وخمسين ، وكان للزوج من مسألة الحياة أربعة فاذا ضر بناه في مسألة الوفاة \_ وهي سبعة \_ بُلفت ثمانية وعشرين ، وكان للزوج من مسألة الوفاة ثلاثة ، فاذا ضربت في مسألة الحياة \_ وهي ثمانية \_ بلغت أر بعة وعشرين ، فيعطى للزوج أر بعة وعشرون لأنها أقل الحاصلين وهو النصف العائل ، و يوقف من نصيبه أربعة ، وكان للأُختين من مسألة الحياة اثنان ، فإذا ضربناهما في السبعة حصل أربعة عشر، وكان لها من مسألة الوفاة أربعة ، فإذا ضربت فى الثمانية صار الحاصل اثنين وثلاثين ؛ فيصرف إليهما أقل الحاصلين وهو أربعة عشر وهي ربع الستة والخمسين ، فلكل واحدة مهما سبعة ، ويوقف

من نصيبهما ثمانية عشر ، فجميع مايصرف إلى الزوج والأختين ثمانية وثلانون ، والباقى من الستة والجنسين وهو ثمانية عشر موقوف ، فإن ظهر أن المفقود حى يدفع إلى الزوج الأربعة الموقوفة ليتم له نصف المال وهو ثمانية وعشرون ، فيكون الباقى وهوأر بعة عشر للأخ حتى يكون النصف الآخر بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين ، و إن ظهرأنه ميت يدفع إلى الأختين الثمانية عَشَرَ الموقوفة من نصيبهما حتى يتم لهما أربعة أسباع المال وهى اثنان وثلاثون ، وأما الزوج فقد أخذ نصيبه كمكد وهوأر بعة وعشرون .

## فص\_ل

### في المرتد

(إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُرْتَدُ) على ارتداده (أَوْ قُتِلَ أَوْ لِحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَا وَحَكُمَ الْقَاضِي بِلْحَاقِهِ فَمَا اكْتَسَبَهُ فَى حَلِ إِسْلاَمِهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْسُلْمِينَ، وَمَا اكْتَسَبَهُ فَى حَلْ إِسْلاَمِهِ فَهُو َ لِوَرَثَتِهِ الْسُلْمِينَ، وَمَا اكْتَسَبَهُ فَى حَالِ رِدَّتِهِ يُوضَعُ فَى بَيْتِ المَالِ ) هذا حكمه (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

لأبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن المرتد يُجبر على رَدِّهِ إلى الإسلام، فيحكم عليه فىحق ورثته بأحكامه؛ فكلا الكسبين ملكه، ولهذا يُقْفَى منهما ديونه مع الاختلاف فى كيفية القضاء، فكلاها لورثته.

ولأبى حنيفة رحمه الله الفرَّق بين الكسبين بأن حكم موته مستند إلى وقت ردته ؛ لأنه صار هالكاً بالردة ؛ فيمكن استناد التوريث في ما اكتسبه في زمان إسلامه إلى قبيل ذلك الوقت ؛ لأنه كان موجوداً في ملكه حينئذ ؛ فيكون توريثاً للمسلم من المسلم ، ولا يمكن فيما اكتسبه في حال ردته أن يستند توريثه إلى زمان إسلامه ، إذ لم يكن موجودا في ملكه في ذلك الزمان ، فلوقضى به لورثته لكان توريثاً للمسلم من الكافر ، فلا يجوز .

(وَمَا اَكْتَسَبَهُ بَعْدَ اللَّحُوقِ بِدَارِ الحَرْبِ فَهُوَ فَىْ لِمِالْإِجْمَاعِ ) لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب ، والمسلم لايرث من الحربي .

﴿ وَكَسْبُ المُرْتَدَّةِ جَمِيمًا ﴾ أى : سواء اكتسبته فى حال إسلامها أو فىردتها قبل اللحوق بدار الحرب ( لِوَرَ تَتِهَا الْمُسْلِمِينَ ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَصْحَابِناً ) وذلك لأن المرتدة لاتقتل عندنا ، بل تحبس حتى تسلم أو تموت ، لأنه صلى اللهعليهوسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ . وأيضا الأصل تأخير العقوبة إلى دار الجزاء ، وإيما عُدِل عنه فى الرجل لِدَفْع شرِّ ناجزٍ يُتَوَقَّع منه وهو الحرب ، بخلاف المرأة ، وإذا لم تَزُلُ الرتداها عصمةُ نفسها لم تزل عصمة مالها ، وكل واحد من الكسبين ملكها فهو لورثتها ، إلا أنه لاميراث منها لزوجها لأنها بنفس الردة قد بانت منه ولم تصر مشرفة على الهلاك، فلا تـكون كالفارة المريضة، و إذا لحقت بدار الحربزالت عصمتها في نفسها لأنها تُسْتَرَقُ ، والاسترقاق إتلاف حكما ، فترول عصمة مالها أيضا ، ذكره الإمام السرخسي في شرح السِّيرَ الصفير ، وذكر في شرح السِّيرَ الكبير أن الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحربكان الحكم فيه كالحكم في المسلم الذي ارتدَّ ولحق بدار الحرب، وذلك لأنه من أهل دار بافتجري عليه أحكام المسلمين.

(وَأَمَّا المُرْتَدُ فَلَا يَرِتُ ) من أحسد ( لاَمِنْ مُسُلِمْ وَلاَ مِنْ مُرْتَدَّ مِثْلِهِ ) لأنه جان بارتداده ، فلايستحق الصلة الشرعية التي هي الأرث ، بل يُحرَّ معقوبة كالقاتل بغير حق ، وأيضا المرتد لاملة له لأن ما انتقل إليها لايتُورُ عليها ، ويعتبر في الميراث الملة ، وهو نظير الحكم في نكاحه ، فليس للمرتد أن يتزوج مسلمة ولا كافرة أصلية ولامرتدة ، لأن النكاح يعتمد الملة ولاملة له (وَ كَذَلكِ المُرْتَدُةُ ) لا ترث من أحد ؛ لأنها ليست ذات ملّة (إلاّ إذا ارْتَدَّ أَهْلُ نَاحِيَة بِأَجْمِهِمْ فِي فَيْنَذِ يتَوَارَثُونَ ) أي : يرث بعضهم من بعض ؛ لأن دارهم صارت دار حرب فينينذ يتوارثون ) أي : يرث بعضهم من بعض ؛ لأن دارهم صارت دار حرب لظهور أحكام الكفر فيها ، فتقتل رجالهم ، وتُسْبَى نساؤهم وذراريهم ، كا فعل أبو بكر ببني حنيفة ، فأصاب عليًّا رضى الله تعالى عنه من سبيهم جارية فولدت له محمد بن الحنيقة ، وسبى على رضى الله تعالى عنه ذرية بنى ناجِيةً لما ارتدوا ، ثم باعهم من مَصْقَلَة بن هُبَيْرة عمائة ألف دره .

واختلفت الروایات فی أن أی وارث یعتبر فی قسمة مال المرتد ؛ فر وی الحسن عن أبی حنیفة أن من كان وارثه وقت ردته و بقی إلی موت المرتد فا نه یر ثه ، ولا میراث لمن حدث بعد ذلك ، حتی لو أسلم بعض ورابته بعد ردته أو ولد له من علوق حادث بعد ردته لم یرث منسه ، وروی أبو یوسف رحمه الله عنه أنه نیعتبر وجود الوارث وقت الردة ، ثم لا یبطل استحقاقه عوته قبل المرتد ، بل یكون میراثه لورثته ، وروی محمد عنه \_ وهو الأصح \_ أنه نیعتبر مَنْ كان وارثاً حین میراثه لورثته ، سواء كان موجودا حال ردته أو حدث بعدها .

## 

( حُـكُمْ الْأَسِيرِ كَحُـكُمْ ِ سَائْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبِرَاتِ ، مَالَمَ " يُفَارِقْ دِينَهُ ) فيرث ويورث منه ؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام أينماكان ، ألا ترى أن زوجته التي في دار الإسلام لاتَبين منه ، فالأسرُ كما لايؤثر في قطع عصمة النكاح لايؤثر أيضا في الميراث ( فإِنْ فَارَقَ دِينَهُ فَحُــكُمْهُ حُـكُمْ الْمُرْتَدِّ ) إذ لافرق بين أن يرتد في دار الإسلام ثم يلحق بدار الحرب ، وبين أن يرتد في دار الحرب ويقيم فيها؛ فا نِه على التقديرين يصير حر بيا ( فإِذَا لمَ ۚ تُعُـلُمَ ۚ رِدَّتُهُ ۚ وَلا حَيَاتُهُ ۖ وَلاَ مَوْتُهُ فَحُـكُمُهُ حُـكُمْ لَلْفَقُودِ ) فلا يقسم ماله ، ولا تتزوج امرأته حتى ينكشف خبره ، فابن ادعى ورثته أنه ارتد في دارالحرب لم يقبل في ذلك إلابشهادة مسلمين عَدْلين، فا ذا شهدا حَكُمَ القاضي بوقوع الفرقة بينه و بين امرأته، وقسم ماله بين ورثته ، لأنه ميت حكما عنــد قضاء القاضي ، فان جاء بعد قضائه وأنــكر الردة لم يَنْقُض القاضي حَمَّه ، فلا يردُّ عليه امرأتَه ولا مالَه إلا ما كان قامًا بعينه في يد وارثه ، كما في المرتد المعروف إذا جاء تائبًا ، و إذا سمع القامَى شهادَةَ العداين ولم يحكم بها بعدُ حتى جاء تائباً وأنكرالردة كان ماله له على حاله ، ارتد أولم يرتد ، لكن القاضي يزكيّ الشاهدين ، فإن عُدِّلا أبان منه امرأته ، لأن ذلك حكم يثبت بنفس الردة ، ولا يحكم بعتق مُدَرَّريه وأمهات أولاده ، لأنه حكم يثبت بالموت ، ولا يكمون للردة حكم الموت إلا إذا اتصل به قضاء الفاضى .

## فصـــــل ُ فى الْغَرْقَى والحُدْمَى

( إِذَا مَاتَ حَمَاعَةٌ ) وبينهم قرابة ( وَلاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ أُوَّلاً ) كما إذا غرقوا في السفينة مماً ، أو وقعوا في النار دَفْعَةً ، أو سقط عليهم جدار ، أو سةف بَيْت ، أو قتلوا في المعركة ولم يعلم التقدم والتأخر في موتهم ( جُعِلُوا كَأُنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا ؛ فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ ، وَلاَ يَرِثُ بَعْضُ هُولُاءَ الْأَمْوَاتِ مِنْ بَعْضِ . هٰذَا هُوَ المُخْتَارُ ﴾ عندنا ، وعند مالك ، نصَّ على ذلك في الموطأ ، وكذا عند الشافعي رحمه الله ، وهو مروى عن أبي بكر ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، رضى الله تعالى عنهم كما سنذكره (وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) في إحدى الروايتين عنهما: ( يَرَ ثُ بَفْضُهُمْ ) أي بعض هؤلاء الأموات ( مِنْ بَعْض، إلاَّ مِمَّا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ) فإنه لايرث منه ، و إلا ابن أبي ليلي . والوَّجُهُ في ذلك أن سبب استحقاق كل واحد منهما ميراثَ صاحبه هو حياتُه بعد موت صاحبه ، وقد عُرفت حياته بيقين ، فيجب أن يتمسك به ، وسبب الحرمان مؤته قبل موته ، وهو مشكوك فيه ، فلا يثبت الحرمان بالشك ، إلا فيما ورثه كل منهما من صاحبه لأجل الضرورة ، وهي أنَّ توريث أحدها من صاحبه يتوقَّف على الحـكم بموت صاحبه قبله ، فلا يُتَصَوَّرأن يرث صاحبه منه ، لكن ماثبت بالضرورة لايتعدَّى عن محلها ، وفيما عدا ذلك من المــال يُتَمَسَّكُ

فيه بالأصل، فا ِن اليقين لايزول بالشك، كن تَيَقَّنَ بالطهارة وشك في الحدث أو بالعكس .

وانا أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غيرُ معلوم يقيناً ، وما لم يُتَمَقَّنْ بالسبب لم يثبت الاستحقاق ؛ إذ لا يتصور ثبوته بالشك ، و بيانه أن السبب ههنا بقاؤه حيا بعد موت مورثه ، و إنما يعلم ذلك بطريق الظاهر واستصحاب الحال ، دون ألية ين ، إذ الظاهر بقاه ما كان علىما كان عليــــه ، وهذا البقاء لانعدام الدليل المزيل ، لا لوجود الدليل المبقى ، فيعتد باستصحاب الحياة فى بقاء ماكان لافى إثبات مالم يكن كحياة المفقود ، وتجمل ثابتة في نغي التوريث عنه لافى استحقاق الميراث من مورثه ، وأيضا قد ظهر الموتان ولم يعلم السبق فيجمل كأنهما وقعا معا ، كما إذا تزوج امرأة شم تزوج أختها ولم يدر السابقة منهما فاإنه يجعل كأنهما وقعا معا فيفسد النكاحان ، فكذا ههنا يجعل الأخوان مثلا كأنهما ماتا معا حقيقةً ، فلا يرث أحدها من الآخر، كما في صورة اجتماع الموتين حقيقة ، وقد رَوَى خارجةُ بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قال : أمرني أبو بكر الصديق بتوريث أهل اليمامة ، فورَّثت الأحياء من الأموات ، ولم أورث الأموات بعضَهم من بعض ، وأمرني عمر رضي الله تعالى عنه بتوريث أهل طاعون عَمْوَاس ، وكانت القبيلة تموت بأسرها ، فؤرَّثْت الأحياء من الأموات ، ولم أورِّث الأموات بعضَهم من بعض ، وهكذا نُقِل عن على كرم الله تعالى وجهه في قتلي الحمَل وَصِفَين .

فإذا غَرِق أُخَوَانِ أَكْبَرُ وأَصْفَرُ وِخَلَّفَ كُلَّ مَنهما أَمَا وَبِنَتَا وَمُولَى ، وَتُركَ كُلُّ مَنهما تُسْعِين درها ، فَعَنْدُنَا يَقْسَمُ تَركَةً كُلُّ وَاحْدُمُنهما ، فَيَعْطَى لأَم

كل منهما سدس تركته وهو خسة عشر ، ولبنت كل منهما النصف وهو خسة وأر بعون ، ولمولاه مابقي وهو ثلاثون .

وعند على وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما فى إحدى الروايتين عنهما يحكم عوت الأكبر أولا فتقسم تركته ، فللأم السدس خمسة عشر ، وللبنت النصف وهو خمسة وأر بعون ، وللأصغر مابقى ثلاثون ، ثم يحكم بموت الأصغر ، فيقسم تركته كذلك ، فقد بقى من تركة كل منهما ثلاثون ، وهو ماورث كل منهما من صاحبه ، فللأم من ذلك الباقى السدس وهو خمسة ، ولابنة كل منهما نصفه وهو خمسة عشر ، والباقى للمولى ؛ لأن كل واحد منهما لايرث من صاحبه ماورث منه ، فقد اجتمع لأم كل واحد منهما عشرون ، ولبنته ستون ، ولمولاه عشرة كاملة . والله - سبحانه وتعالى - أعلى وأعلم .

قد تم \_ بمون الله تعالى ، وحسن توفيقه \_ مراجعة الشرح المسبوب إلى خاتمة المحققين السيد الشريف الجرجانى على رسالة الفرائض المعروفة باسم « السراجية » والتعليق عليه ، و إضافة تمرينات وأسئلة فى أواخرمباحثه ، بقصد بعث الهمم إلى مدارسته واستكناه خبيئاته ، والله تعالى المسئول أن ينفع به ، وأن يجعل المثوبة على هذا العمل عنده فى دار الجزاء .

#### فهرست

## شرح السراجية للسيد الشريف الجرجانى وما أضيف إليه

صفحة

\_\_\_\_

٢ خطبة المصنف

معنى ما جاء فى الحديث من أن الفرائض نصف العلم

الحقوق التي تتعلق بتركة الميت أربعة:
 الأول: تكفينه وتجهيزه بغير تبذير
 ولا تقتير، وفيــــه بيان مايعتبر
 الكفن به

٤ الثانى: قضاء ديونه من كل مابقى
 بعد الكفن

• الدین دینان: دین العباد، ودین الله تعالی، وکل منهما أنواع، و بیان مایصنع بإزاء کل نوع ۲ الثالث: تنفیذ وصایا المیت من

الرابع: تقسيم الباقى بعد ذلك على
 ورثته

ثلث مابقي

صفحة

٧ مراتب الورثة

أولهم: أصحاب الفروض المقدرة فى الكتاب أوالسنة أو الإجماع ثانيهم: العصبات من جهة النسب

٨ تعريف العصبة

ثالثهم: العاصب منجهة السبب وهو مولى العتاقة

رابعهم: عصبة مولى العتاقة خامسهم: الرد على دوى الفروض النسبية

ه سادسهم: ذوو الأرحام
 سابعهم: مولى الموالاة ، و بيان
 صورة ولاء الموالاة ، واختلاف
 العلماء فيه

۱۰ ثامنهم: المقرله بنسب محمول على الغير، وشروط ذلك ، واختلاف العلماء فيه

صفحة

۱۱ تاسعهم: الموصىله بجميع المال
 عاشرهم: بيت المال ، وفيه بيان أن
 مال الميت عن غير وارث يوضع
 فيه على أنه مال ضائع

أمثلة ذكر معكل مثال حله وتعليله ١٧ أسئلة على جميع ماتقدم

القصاص أو الكفارة

دية المقتول خطأ كسائر أمواله،
 و بيان اختلاف العلماء في ذلك
 حق القصاص يرثه جميع الورثة،
 اذ المحالات المحالة في ذلك

مع بيان اختلاف العلماء في ذلك ٢١ ثالث الموانع: اختـلاف الدينين إرث المسلم من المرتد، وخــلاف العلماء فيه

إرث الكفار بعضهم من بعض، واختلاف العلماء فيه

٢٢ رابع الموانع : اختــلاف الدارينحقيقة أو حكما

صفيحة

۲۳ بيان ماتختلف مه الدار

۲۶ خلاف الشافعی فی کون اختلاف
 الدار مانعاً

ً أسئلة على جميع ماتقدم . ٢٦ باب معـــرفة الفروض ومستحقيها

السهام المقدرة ستة:

۲۷ أصحاب هذه السهام اثنا عشرنفرا:
 أربعة من الرجال، وثمان من النساء
 ۲۸ للأب في الميراث ثلاثة أحوال

٢٩ الجدكالأب إلا فى أربع مسائل .
 يسقط الجد الصحيح بالأب

س للإخوة والأخوات لأمثلاثة أحوال
 س للزوج حالتان

أسئلة على جميع ماتقدم

٣٤ فصول النساء الوارثات
 للزوجة أو الزوجات حالتان
 للبنات الصلبية ثلاثة أحوال

٣٥ لبنات الابن ستة أحوال

٤٠ للأخوات الشقيقات خمسة أحوال
 ٤٢ للأخوات لأبسبعة أحوال

۸۶ باب الحجب معنى الححب

٨٥ أنواع الحجب، وبيان من يقع عليه كل نوع

المحروم من الميراث ، وهل يحجب

المحجوب يححب غديره حرماناً ونقصاناً

٨٩ أسئلة

باب مخارج الفروض الفروض المقدرة في الشريعة نوعان

إذا انفردكل فرض فمخرجه سميه من الأعداد ، إلا النصف فإن مخرجه الاثنان

إذا اجتمع في المسألة فرضان من نوع واحد أوأكثر فمخرج كل جزء هو مخرج ضعف ذلك الجزء إذا اختلط النصف بكل النوع الثانى أو بعضــه فمخرج ذلك

إذا اختلط الربع بكل النوع الثاني

الاختلاط من ستة

٤٤ للأم ثلاثة أحوال

٤٨ أحوال الجدة والجدات في الميراث

٥٨ أمثلة ذكرمع كل مثال حله وتعليله

٦٤ أسئلة على جميع ماتقدم

٦٦ تمرينات يطلب حلها

٧٠ باب العصات

تعريف العصبة ، ومأخذها العصبات النسبية ، وأنواعها ٧١ العصبات بأنفسهم ، وأصنافهم

٧٣ العصبة بغيره

٧٤ العصبة مع غيره

آخر العص\_بات مولى العتاقة ، ومرتبته في الميراث ، واختـــــلاف علماء الصحابة في ذلك

٧٥ عصبة مولى العتاقة

٧٦ لاشيء للإناث من ورثة المعتق في ميراث العتيق

: ۷۹ من ملك ذا رحم محرم منــه عتق عليه وكان ولاؤهله ، و بيان أنواع القرابة ، وماتقتضي العتق جبرامنها ٨٢ أسئلة على جميع ماتقدم

صفحة

أو بعضه فمخرج ذلك الاختلاط من اثنى عشر

إذا اختلط الثمن بكل النوع الثانى
 أو بعضه فمخرج ذلك الاختلاط
 من أر بعة وعشرين

علم أسئلة

٧٠ باب العول

معنى العول ، ومأخذه

۹۸ أول من حكم بالعول ، وملحظه ، ودليله

١٠٠ مجموع المخارج سبعة : أربعة منهالاتعول أصلا

۱۰۱ الستة تعول إلى عشرة وتراًوشفعاً الاثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وتراً لاشفعاً

الأر بعـــة والعشرون تعول إلى سبعة وعشر س عولا واحدا

١٠٣ أسئلة

۱۰۰ فصل فى معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين

۱۱۰′ باب تصحیح مسائل الفروض

119 فصل فى بيان الطريق إلى معرقة نصيب كل فريق من التصحيح ومعرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق

۱۲۱ فصل فى قسمة التركة بين الورثة والغرماء

١٢٧ فصل في التخارج

١٢٨ باب الرد

الموازنة بين الرد وسببه والعول وسببه

۱۲۹ متی برد علی من برد علیه ؟ بیان من برد علیــه ومن لابرد

عليـه ، وذكر اختلاف علمـاء الصحابة في ذلك ، وأدلة كل

فریق منهم

۱۳۱ مسائل باب الرد على أر بعة أقسام ومثال كل قسم

١٣٩ أسئلة

سفحة

١٤٠ تمرينات يطلب حلها

١٤٢ باب مقاسمة الجد

اختلاف الصحابة فى مقاسمة الجد الإخوة

۱۶۳ الجد يشــبه الأب في مسائل ويشبه الأخ في مسائل

۱٤٤ مذهب أبى حنيفة أن الجــــد يحجب الإخوة ، ووجه اختياره ذلك

180 القائلون بمقاسمة الجـــد الإخوة مختلفون فى كيفية القسمة، وبيان مذاهبهم فى ذلك

١٥٣ المسألة الأكدرية

١٥٤ تمرينات يطلب حلها

١٥٥ أسئلة

١٥٧ باب المناسخة

۱۹۳ باب توریث ذوی الارحام

ذو الرحم ، من هو ؟ ١٦٤ مذاهب الصحابة في توريث

سفحة

ذوى الأرحام وأدلة كل فريق منهم المراحام وأدلة كل فريق منهم المرحام على أر بعة أصناف المرحاء القول في تقديم بعض هـــــذه الأصـناف الأر بعة على بعض المرحاية عن أبى حنيفة في ذلك

۱۲۹ فصل فی توریث الصنف الأول وهو من ینتمی إلی المیت

۱۸۱ فصل فیه بیان اعتبار الجهات فی التوریث ، واخته لاف أبی یوسف و محمد فی کیفیته

۱۸۶ فصل فی توریث الصنف الثانی ، وهم الذین بنتمی إلیهم المیت

۱۸۹ فصل فى توريث الصنف الثالث، وهم أولاد الذين ينتمون إلى أبوى الميت

۱۹۳ فصل فی تو ریث الصنف الرابع، وهم الذین ینتمون إلی جــــدی المیت وجدتیه

١٩٥ الكلام فى أولاد الصنفُ الرابع ٢٠٥ فصل فى الخنثى المشكِل صفحة

٣٢٣ تصحيح مسائل المفقود

٢٢٥ فصل في المرتد

اختلاف العلماء فيما يورث عنه ۲۲۷ المرتد لارث من أحد

٢٢٨ فصل في الأسير

٢٢٩ فصل في الغرقي والحرقي والهدمي

اختلاف العلماء في ميراث كل

. واحد منهم ممن مات معه

۲۳۰ مثال من ذلك يبين فيه مذاهب العلماء في تور شهما صفحة

٢١٢ فصل في الحمل

أكثر مدة الحمل ، واختـــلاف العلماء في ذلك

۲۱۳ أقل مدة الحمل سية أشهر بالاتفاق

٢١٤ اختـــلاف ألعلمــاء فيما يوقف للحمل من التركة

٢١٥ متى يرث الحمل ؟ ومتى لايرث؟

۲۱۷ تصحیح مسائل الحمل

۲۲۱ فصل في الفقود، وأحكامه

﴿ تَمْتُ الْفَهْرِسَتُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهُ أُولًا وَآخَرًا ﴾

محمد الله تعالى قدتم طبيع كتاب شرح السراجية فى يوم الإثنين ١٥ من صفر الحير سنة ١٣٦٤م) سنة ١٣٦٤م مدير المطبعة رستم مصطفى الحلبي

اللبـــاب ن شرح الكتاب

تألیف المیدانی علی مختصر القدوری

بتحقيق وضبط

محمر تحبى الدين عبد الحميد

فى ثلاثة أجراء، فى فقه الحنفية على طريقة مدرسية، تسهيلا لفهمه ويباع كل جزء منها بمفرده، تسهيلا لاقتنائه

# منهج السالك

إلى ألفية إبن مالك

تأليف أبي الحسن على نور الدين بن محمد الأشمو ني

حققه وشرح شواهده

محمد تحيى الريق عبد الحمير

صدر منه ثلاثة أجزاء، والأجزاء الباقية تحت الطبع وهو أكبر موسوعة فى نحو اللغة وذكر شواهدها وأعرابها